







المملكة العربية السعودية – الرياض

هاتف: ۲۲۲۲۱ - ۲۲۲۲۱۶ فاکس: ۲۰۹۷۹۱۶

www.facebook.com/DARATLAS twitter: @ dar-atlas dar-atlas@hotmail.com



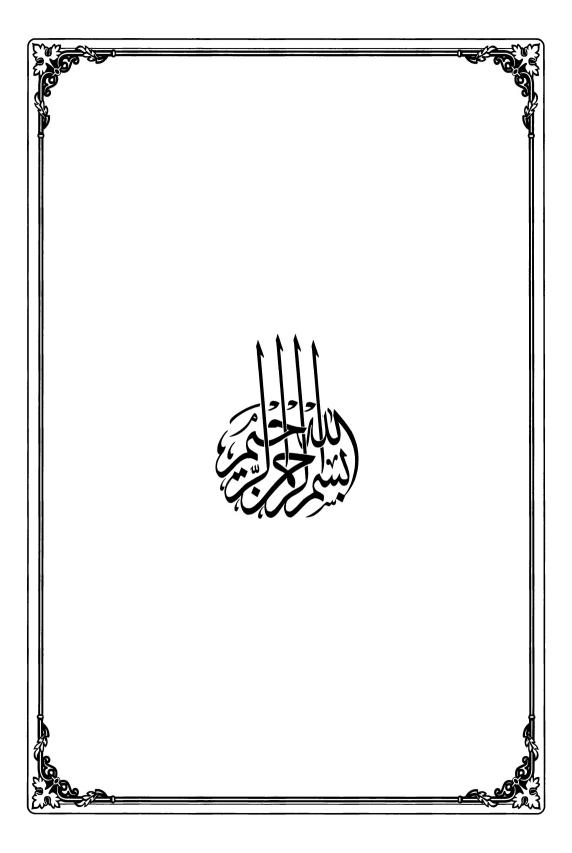

## ٨٢- طَوَافُ الوَدَاع

• ٣٠٧٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ، عَـنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِ فُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». [خ: ١٧٥٥، م: ١٣٢٧، د: ٢٠٠٢].

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَـنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِـرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ.

## ٨٣ - الحَائِضُ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِّعَ

٣٠٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيًّ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيًّ بِنْتُ حُيَيً بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا بِعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَّ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ مَا أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (فَلَتَنْفِرْ». [رَ:٣٩١]. «فَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَا أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا فَذَا أَفَاضَتْ، ثُمَ مَا أَفَاضَتْ، ثُمُ مَا أَفَاضَتْ، ثُمُ مَا أَفَاضَتْ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

## ٨٢- طَوَاف الوَدَاع

٠٧٠٠ قوله: «حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»: كنذا في أصلنا «آخرَ» منصوب، وهو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: حتى يكون طوافُه آخرَ

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْ فَعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ، فَقُلنَا: قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى، مَا أُرَاهَا إِلا حَابِسَتَنَا»، فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلا إِذاً، مُرُوهَا فَلتَنْفِرْ». [رَ:٧٠٧، خ:٢١٨، م:١٢١١، د:٣٠، ٢، ت:٩٤٣، س:٣٩١].

عهده بالبيت.

و يجوز نصبه (۱) على أنه اسم كان وخبرها محذوف، أي طوافه، والله أعلم. ٨٣- الحَائِض تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِّعَ

٣٠٧٣ - قوله: «عَقْرَى حَلقَى»: مقصورة غير منونة، وهو الذي في أصلنا، قال في المطالع: ومنهم من ينونها، وهو الذي صوب أبو عبيد، وهو على هذا مصدر، أي عقرها الله وحلقها، أي أهلكها وأصابها بوجع في حلقها.

قال ابن الأنباري: لفظه الدعاء ومعناه غير الدعاء.

وقال غيرُ أبي عبيد: إنها هو على وزن غَضْبَى، أي جعلها الله كذلك، والألف للتأنيث.

وقيل: عَقْرى عاقر لا تلد.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «نصبه»، وصوابه: «رفعه»؛ ليستقيم الكلام، فاسم كان مرفوع.

.....

قال الأصمعي: هي كلمة تقال للأمر عند التعجب منه: عَقْرى حَلْقَى خُشَى، أي يعقر النساء منه خدودهن بالخمش، ويحلقن رؤوسهن للتسلب على أزواجهن لمصائبهن.

ثم قال: وقال الليث: معنى «عَقْرى حَلْقَى» مشؤومة تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها.

وقيل: معنى ذلك ثُكُل فتحلق أمه رأسها، وهي عاقر لا تلد.

وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض، وفيها جاء الحديث ونحوه لابن الأنباري.

وفي البخاري أنها لغة لقريش(١).

وقال الداودي: معناه أنت طويلة اللسان لما كلَّمَتهُ بها يكره، مأخوذ من الحلق الذي منه يخرج الكلام.

وعقر من العقيرة، وهو الصوت.

قال ابن قرقول: قلت: وهذا لا يُساوي سماعه(٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦١٥٧).

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ٢٩٢.

#### ٨٤ - حَجَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٠٧٤ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَلَــيَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى القَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَأَهُوى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَحَلَّ زِرِّي الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا وَمُعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا وَمُعَ مَنْ كَلَمْ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْ حَباً بِكَ، سَل عَبَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُو أَعْمَى، فَجَاءَ وَقُتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلتَحِفًا جِهَا، كُلَّهَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا وَقْعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا وَقْعَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلتَحِفًا جِهَا، كُلَّهَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا

#### ٨٤ حَجَّة رَسُولِ الله ﷺ

٣٠٧٤ قوله: «فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ»: هو بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، وهذا هو المشهور، وكذا هو في أصلنا.

ووقع في صحيح مسلم في بعض النسخ بحذف النون، ونقله القاضي عن رواية الجمهور، وصوبه، وقال: الساجة والساج ثوب كالطيلسان وشبهه.

وعزى رواية النون للقابسي، قال: ومعناه ثوب ملفق.

قال: وقال بعضهم: النون خطأ وتصحيف.

قال: وقيل: الخضر منها.

قال النووي: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوباً ملفقاً على هيئة الطيلسان.

إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى المِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلتُ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ الله عَلَى، فَقَالَ: بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعاً وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى حَاجٌ، فَقَدِمَ المَدِينَة بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ الله عَلَى وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ الله عَلَى وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ،

ثم قال: وقال الأزهري: طيلسان مقور ينسج كذلك.

وقيل: هـ و الطيلسان الخشـن، ولام الطيلسان مفتحوحـ ق ومكسـورة، وضمها قليل (١).

قوله: «عَلَى المِشْجَبِ»: المشجب أعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: «فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ»: وقد جاء عدد مَن حج معه حجة الوداع، وكذا عدد الصحابة كلهم، روينا عن أبي زرعة الرازي، على ما فيه من نظر، أنه سئل عن عدة مَن روى عن النبي ، فقال: ومِن يضبط هذا؟! شهد معه حجة الوداع أربعون ألفا، وشهد معه تبوك سبعون ألفاً.

وروينا عن أبي زرعة أيضاً أنه السَّلِيَّة قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة؛ ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية: ممن رآه وسمع منه.

قوله: «فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ»: تقدُّم أين هي، فراجعه.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ج٨/ ص١٧١.

فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي، وَأَحْرِمِي»، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ.

قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَمْن أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُرْآنُ وَهُو يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلنَا بِهِ، فَأَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ بِهِ، فَأَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، وَشُولُ الله ﷺ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ، لا شَرِيكَ لَكَ»، وَأَهلَ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُمِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ الله ﷺ تَلبِيتَهُ.

قوله: «وَاسْتَثْفِرِي»: تقدّم تفسير الاستثفار قبل ذلك، فراجعه.

قوله: «فركب القَصْوَاءَ»: هي التي قُطع طرف أذنها، وقد تقدّم عدد نوقه وجماله الطّي قبل ذلك.

قوله: «نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي»: أي منتهاه.

قوله: «فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ»: يعني قوله: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ.

قوله: «إِنَّ الْحَمْدَ»: تقدَّم الكلام على همزة إن قبل ذلك فراجعه.

قوله: «وَالنِّعْمَةَ»: تقدَّم الكلام عليها فراجعْه.

قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلا الحَجّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الـرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾، وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى البَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، «نَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ الله بهِ»، فَبَدَأَ بالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَكَبَّرَ الله وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ، وَقَالَ: «لا إِلَـهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَـهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ فَمَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى المُرْوَةَ

قوله: «فَرَمَلَ»: تقدّم ما هو الرمل قبل ذلك.

قوله: «وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»: المراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله على يوم الخندق، وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس.

فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَـَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَرْوَةِ قَالَ: «لَـوْ أَنِّي اسْتَقْبَلَتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلَتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيَحْلِل، فَليَجْعَلَهَا عُمْرَةً»، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلا مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَليَحْلِل، فَليَجْعَلَهَا عُمْرَةً»، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلا النَّبِيَ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهِ المَعْمَرةُ فِي الْجَعْمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلُولُ الله اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَةُ فِي الْحَجْ هَكَذَا» مَرَّ تَيْنِ، «لا، بَل لأَبَدِ أَبَدٍ».

قوله: «فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ»: جُعشم بضم الجيم وإسكان العين المهملة وضم الشين المعجمة، وبفتح مع فتح الجيم نقله الجوهري عن الفراء، وهو الرجل القصير الغليظ مع شدة.

قوله: «مُحَرِّشاً»: التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر لـه مـا يقتضــي عتاما.

بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَى الْمَدِينَةِ مِئَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلا النَّبِيَّ فَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُّ، فَلَـمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ وَوَجَّهُ وَا إِلَى مِنِي أَهَلُّوا بِالحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ الله عَنِي، فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ وَالْصَّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالْعَشِرِبَ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْوَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاقِفْ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ أَوِ الْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَا أَمُ وَاقِفْ عِنْدَ المُشْعَرِ الْحَرَامِ أَوِ المُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَا وَاقْفُ عَرَيْشُ وَلُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاقِفْ عَرَفْهُ اللهُ عَلَيْ وَالْعَلْمَ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاقِفْ عَرَفْهَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ مِاللهُ عَلَيْ وَلِيلِي الْعَلَيْدِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالِهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ

قوله: «ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّـرُوا»: إنَّما قصـروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يُحلق في الحج.

فلو حلقوا لم يبقَ شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم.

قوله: «فَلَــَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ»: هو ثامن ذي الحجة، وتقدَّم.

قوله: «بِنَمِرَةَ»: هي بفتح النون وكسر الميم.

ويجوز فيها ما في نظائرها وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهي موضع تحت عرفات وليست منها.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: (وضرب) وعليه ضبة.

حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ () لَهُ فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمِ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَة مَوْضُوعٌ ثَخْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَة ابْنِ الجَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ رِبَانَا؛ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَقُوا الله وَأَلَّ لَهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَقُوا الله وَالنِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذُتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله،

قوله: «أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ»: هو بتخفيف الحاء، أي جعل عليها رحلها، وفي أصلنا بالتشديد.

قوله: «وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ»: تقدَّم الكلام عليه في الخطبة يوم النحر فانظره تجده بفوائد.

قوله: «وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ»: معناه الزائد على رأس المال للآية، وهـذا إيضاح والمقصود مفهوم من لفظ الحديث؛ لأن الربا الزيادة.

قوله: «وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله»: قيل: معناه: ﴿ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رحّلت) بتشديد الحاء المهملة، وفي نسخة ابن قدامة بتخفيفها.

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَ ثُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَ ثُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ الله، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِي فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ الله، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِي فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّبَابَةِ إِلَى النَّاسِ: «اللهمَّ اشْهَدْ، اللهمَّ اشْهَدْ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم.

وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِمُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَلَهِ ﴾ [النساء: ٣]، ورجَّح النووي وعزى الأول للخطابي والهروي وغيرهما.

قال: وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله بها، والله أعلم (١).

قوله: «غَيْرَ مُبَرِّحٍ»: فيه أن للرجل أن يضرب امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فهاتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله.

قوله: «فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّـاءِ، وَيُنَـكِّبُهَا»: هي بموحدة بعد النون، وهذه اللفظة رويت في صحيح مسلم وضبطت بمثناة فوق بعد الكاف.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٣.

ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلْ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَّ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ عَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَل وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلفَهُ،

قال القاضي: وهو بعيد المعني.

ثم قال: قيل: صوابُه «ينكبها»، يعني كما هنا.

قال: ورويناه في أبي داود بالتاء المثناة فوق من طريق ابن الأعرابي، وبالموحدة من طريق أبي بكر التهار، ومعناه يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً اليهم، ومنه نكب كنانته إذا قلبها (١).

قوله: «وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ»: هو بالحاء المهملة وبالموحدة الساكنة، كـذا في أصلنا.

قال النووي في شرحه لمسلم: وروي، يعني في مسلم، «جبل» بالجيم يعني المفتوحة وفتح الباء، قال القاضي: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه (٢).

وقد تقدَّم شيء من هذا فانظره.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٦.

قوله: «وَقَدْ شَنَقَ القَصْوَاءَ»: بشين معجمة ثم نون مفتوحتين ثم قاف، أي ضمها.

قوله: «حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مُوْرِكَ رَحْلِهِ»: كذا في أصلنا بضم الميم، والمعروف فتحها وكسر الراء، وهو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مَلَّ مِن الركوب.

وضبطه القاضي عياض بفتح الراء، وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة (١).

قوله: «السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»: هو منصوب في الموضعين، أي الزموا السكنة.

قوله: «كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الجِبَالِ»: الحبل بالحاء المهملة والموحدة الساكنة، تقدَّم تفسيره قبل.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٦.

طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْواءَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهلَّلهُ، فَلَمْ يَزَل وَاقِفا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ العَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ أَبْيضَ وَسِيها، فَلَيَّا دَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَوضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ مِنَ الشِّعِنَ الآخِرِ وَصَرَفَ فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ مِنَ الشِّعِ الآخِرِ وَصَرَفَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلكَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلكَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلكَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلكَ الطَّرِيقَ الوُسُطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةِ الْكَبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرة اللهُ عَلَى الجَمْرة اللهُ عَلَى المَدْرة وَالْمُ مَنَ الشَّعَ عَصَى الْخَدْونَ اللهُ عَلَى المَدْرة وَلَانًا وَسِتِينَ بَدَنَةً بِيلِهِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثاً وَسِتِينَ بَدَنَةً بِيلِهِ،

قوله: «وَسِيهاً»: هو بفتح الواو وكسر السين المهملة، أي حسناً.

قوله: «مَرَّ الظُّعُنُ»: بضم الظاء المعجمة والعين المهملة، ويجوز إسكانها، جمع ظعينة، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة، وتسمى به المرأة مجازاً للابستها البعير.

قوله: «يَنْظُرُ»: هو من النَظَر، وهي في أصلنا خبط فيها الذي ضبطها فليعلم ذلك.

بقوله: «فَنَحَرَ ثَلاَثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً»: إن قيل: ما الحكمة في أنه الطَّيِّلُا نحر هذا العدد؟ وكذا ما الحكم في أن عدد مواليه ثلاث وستون؟

وَأَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَشَرِكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي وَدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ خَوْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ الله عِلَيْ إِلَى الله عِلَيْ إِلَى الله عِلْ إِلَى الله عَلَى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: (الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: (الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: (الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، لَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنزَعْتُ مَعَكُمْ النَّاسُ عَلَى مِلْ اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ ال

٣٠٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْ لِلحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعاً، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ

كذا سألني بعض الفضلاء بالقاهرة، والأول مسلّم، والثاني ممنوع؛ فإن مواليه من الرجال نحو سبعين، ومن النساء خمس عشرة.

والأول مسلم، فأجاب أن ذلك إشارة إلى سني عُمره، وأنه يعيشُ هذا المقدار، والله أعلم.

قوله: «فَنَحَرَ مَا غَبَرَ»: أي ما بقي، وغبر من الأضداد، والمراد هنا بقي. قوله: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ»: هي بفتح الباء أي بقطعةٍ.

وَعُمْرَةٍ مَعاً لَمْ يَعْلِل مِنْ شَيْءٍ، عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرَداً لَمْ يَعْلِل مِنْ شَيْءٍ عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرَدةٍ مُفْرَدةٍ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَلَّ عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَلَّ عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَلَّ عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَلَّ عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْعَلَى الللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ ا

٣٠٧٦ حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ اللهَ اللهَ عَبَّادٍ اللهَ اللهَ عَبَّادٍ اللهَ عَبْدُ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ ثَلاَثَ حَجَّاتٍ: حَجَّتَ يْنِ عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ ثَلاَثَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ عَلِيُّ عَلَيْ عَلَى مِنْ المَدِينَةِ، مِنْهَا جَمُلٌ لأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا غَبَرَ.

قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِسٍ، وَابْنُ أَبِي لَـيْلَى، عَـنِ الْحِكَمِ، عَنْ مَقْسَمٍ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [رَ:٨٠٠٨، ٢٩١٣، ٢٩١٩، ٢٩٥١، ٢٩٥١، ٢٩٦٦، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٠، ٢٩٢٠، ٢٩٢٠، ٢٩٢٠، ٢٩٢٠، من ٢٠٢٠، د: ١٧٨٥، ت: ٢١٤، سن ٢١٤].

٣٠٧٦ قوله: «مِنْهَا جَمَلُ لأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُـرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ»: المعروف أن هذا الجمل كان في هديه يوم الحديبية، وقد قدّمت ذلك في ترجمة قدر حصى الرمى فانظره، والله أعلم.

#### ٨٥- المُحْصَرُ

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْرِمَةً، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي عِنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: هَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍ و الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍ و الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَبَّاسٍ وَأَبًا هُرَيْرَةَ فَقَالاً: صَدَقَ. فَقَالاً: صَدَقَ. وَكَدَّنْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبًا هُرَيْرَةَ فَقَالاً: صَدَقَ. [رَ:۲۸٦٧، ت:٩٤٠، س:٢٨٦٠].

#### ٨٥- المُحْصَر

الإحصار: المنع والحبس، يقال: أحصره المرض والسلطان إذا منعه من مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه، فهو محصور.

قال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو(١).

٣٠٧٧ قوله: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ»: هو بكسر الراء، كذا في أصلنا، وذكره من طريق أخرى، وضُبط فيها بكسر الراء وفتحها.

يقال: عرَج، بفتح الراء، عروجاً ومُعْرَجاً، إذا أصابه شيء في رجله فخمع وليس بخلقة، فإذا كان خلقة فعرِج كفرِح، أو ثلث الراء في غير الخلقة، ذكر ذلك شيخنا مجد الدين في قاموسه (٢)، فعلى هذا يُحْرَّج ضبط الأصل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص٩٢٢.

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَالَتُ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَالَتُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ الله عَلْمَ مَنْ كُسِرَ أَوْ الله عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَالِل رَسُولُ الله اللهَ اللهَ اللهُ عَرْجَ (١) فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلِ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالا: صَدَقَ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ (٢) هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَراً، فَقَرَأً عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ. [رَ:٣٠٧٧، د:١٨٦٢، ت:٩٤، س:٢٨٦٠].

### ٨٦- فِدْيَةُ الْمُحْصَر

٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مَعْقِلٍ جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ

## ٨٦- فِدْيَة الْمُحْصَر

٣٠٧٩ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ»: هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة ثم بالقاف المكسورة، وهو عبدالله بن معقل بن مقرن المزني، يروي عن أبيه وابن مسعود وغيرهما، وعنه أبو إسحاق ويزيد بن أبي زياد، ثقة.

ويشتبه هذا بالصحابي عبد الله بن مغفل، بضم الميم وفتح العين المعجمة وتشديد الفاء، ذاك فرد.

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل: (عَرَج) بفتح الراء وكسرها.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل فوق (جزء): (حديث) وعليه (خ).

قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي المَسْجِدِ، فَسَأَلتُهُ عَنْ هَنِهِ الآيَةِ: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ كَعْبُ: فِي أُنْزِلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ رُأْسِي، فَحُمِلتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: هَا كُنْتُ أُرَى الجُهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ » قُلتُ: لا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلَيْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ » قُلتُ: فَالصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى مِنْ فَعَلَى مِنْ طَعَامٍ، وَالنَّسُكُ شَاةً. [رَ: ١٨٠٣، ٣٠٥].

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَسُامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ عَنْ، أَسُامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ عَنْ، أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ النَّبِيُ عَنْ النَّبِي وَأَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ. [رَ:٣٠٧٩، خ:١٨١٤، م:١٢٠١، د:٢٥٥١، و:٣٠٩٠].

### ٨٧- الحِجَامَةُ لِلمُحْرِم

٣٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلَّ وَسُولَ الله الله الله الله الله الله عَلْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. أَنِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله عَلْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. [رَ:١٨٣١، ٢١٦٢، خ:١٨٣٥، م:٢٠٤١، د:١٨٣٥، ت:٥٧٧، س:٢٨٤٥].

ولهم هُبيب بن مُغْفِل بضم الميم وإسكان الغين المعجمة وكسر الفاء.

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ.

# ٨٨- مَا يَدُّهِنُ بِهِ المُحْرِمُ

٣٠٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرُقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْقَتَّتِ. [خ:١٥٣٨، ت:٩٦٢].

## ٨٩- المُحْرِمُ يَمُوتُ

٣٠٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

#### ٨٧ - الحِجَامَة لِلمُحْرِم

٣٠٨٢ - قوله: «حَـدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُـنُ أَبِي الضَّـيْفِ»: هـو بضاد معجمة مفتوحة، تقدّم فاعلمه.

قوله: «مِنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ»: الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو ينزل فيه الماء من الإعياء، وأصل الرهص شدة العصر.

## ٨٨- مَا يَدُّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

٣٠٨٣ - قوله: «غَيْرَ المُقَتَّتِ»: هو بقاف مفتوحة وتشديد المثناة فوق الأولى، أي غير مطيب، وهو الذي يطبخ فيه فيه الرياحين حتى يطيب ريحه.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحُمِّرُوا وَجْهَهُ (١)، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». [خ:١٢٦٥، م:٢٠١، د:٣٢٣٨، ت: ٩٥١، س: ١٩٠٤].

## ٨٩- المُحْرِم يَمُوتُ

قال: فأوقصته»، أي كسرت عنقه، يقال: وقصه وأوقصه، ومنه الأوقص قال: فأوقصته»، أي كسرت عنقه، يقال: وقصه وأوقصه، ومنه الأوقص القصير العُنق، والاسم منه الوَقَص، كأنه وقص فدخل عنقه في جوفه، ولم يذكر صاحب الأفعال فيه إلا وَقَصَه لا غير، قاله في المطالع (٢).

قوله: «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ»: قال البيهقي: ذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد، والمتن الصحيح: «لا تغطوا رأسه» كذا أخرجه البخاري، وذكر الوجه فيه غريب<sup>(٣)</sup>.

وفي تخمير الوجه ثلاثة مذاهب؛ الجواز، والمنع، والفرق بين الحي والميت، فإن كان حياً فله تغطيته، وإن كان ميتاً لم يجز، قاله أبو محمد ابن حزم (١٠).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ولا رأسه)، وعليه (خ صح).

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٦/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المحلى ٥/ ١٥٠.

٣٠٨٤ م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: أَعْقَصَتْهُ (١) رَاحِلَتُهُ وَقَالَ: (لا تُقرِّبُوهُ طِيباً، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً».

## • ٩ - جَزَاءُ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله عِلَيْ فِي الضَّبْعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. [رَ:٣٢٣٦، رَسُولُ الله عِلْيَ فِي الضَّبْعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. [رَ:٣٢٣٦].

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَلِي بِينِ مَصَيْنُ المُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَام يُصِيبُهُ المُحْرِمُ ثَمَنُهُ.

# ٩١ - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: قَتَادَةَ، مُحُدِّثُ عَنْ الوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَدِّبُ بَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ:

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه: (أوقصته).

«خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلَنَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ، وَالْحُدَيَّا». [خ:١٨٢٩، م:١٩٨٨، ت:٧٣٧، س:٢٨٢٩].

٣٠٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُحْرِمُ الْحَيَّة عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُحْرِمُ الْحَيَّة وَالْعَقْرَبَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُويْسِقَةَ». فَقِيلَ لَهُ: لَمَ قِيلَ الله عَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُويْسِقَةَ». فَقِيلَ لَهُ: لَمَ قِيلَ لَهُ لَمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

## ٩١ - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

٣٠٨٧ - قوله: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ»: هو بتنوين خمس، وفواسق بدل منه.

قوله: «فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ»: الحرم هو بفتح الحاء والراء، أي في حرم مكة، وقيل بضم الحاء والراء، أي المواضع الحُرم، ولم يذكر عياض غيره، والفتح أظهر، وهو ما في أصلنا.

قوله: «وَالفَأْرَةُ»: هي مهموزة، ويجوز تركها.

## ٩٢ - مَا يُنْهَى عَنْهُ المُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

• • • • • • حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَيَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَدٍ عُينَنَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُبَدِالله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَعْبُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِالله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حَمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْ لَ مَرَّ بِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حَمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْ لَ وَلَا الله عَلَيْكَ وَلَكِنَّا وَرُحْمِي الكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا فَرَدَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا وَكُرُعُنَا وَلَكِنَا اللهُ عَلَى وَجُهِي الكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا وَكُرُعُنَا وَلَكِنَا وَلَا إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَكِنَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَالَ اللهُ ال

### ٩٢ - مَا يُنْهَى عَنْهُ المُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

• ٣٠٩- قوله: «عن الصَعْب بْن جَثَّامَةَ»: هو بفتح الجيم وتشديد المثلثة وبعد الألف ميم ثم تاء التأنيث، وهو الصعب بن جثامة، واسم جثامة يزيد بن قيس بن عبد الله بن يعمر بن عوف بن عامر بن ليث الكناني الليثي، كان ينزل بودان، توفي في خلافة الصديق رضى الله عنه.

قوله: «وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ»: أما »الأبواء» فقرية من عمل الفُرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقد تقدَّمت قبل.

وأما «ودان» فبفتح الواو وتشديد الدال المهملة، فقرية جامعة من عمل الفُرع أيضاً، بينها وبين «هرشي» نحو من ستة أميال، وبينها وبين «الأبواء» نحو ثمانية أميال، قريب من الجحفة.

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْبِي قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ.

## ٩٣ - الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

٣٠٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ، عَنْ طَلَحَةَ بْنِ عُبَيْدِالله، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. عُبَيْدِالله، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. عَبَيْدِالله، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ مُحَمَّدُ، عَدَّ الله وَلَمْ أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي تَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَىٰ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ

### ٩٣ - الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُ لَهُ

٣٠٩٣ - قوله: «فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ»: جرت العادة أن يُسـأل: لأي شيء جاوز أبو قتادة الميقات؟

والجواب: يحتمل أن يكون لم يقصد نسكاً، وإنها جاء لكثرة الجمع.

ويجوز أن تكون المواقيت لم توقت إذ ذاك؛ لأن هذا زمن الحديبية كما جاء مصرحاً به في الحديث من غير ترجيح، وإن كان في الصحيح أنه الكلا خرج حاجاً، وهو متأول على العُمرة؛ لأن في الصحيح أنه زمن الحديبية فيتعين حمل الحج على العمرة، ولم يكن الحج فرض على الصحيح مِن سبعة أقوال تقدّمت،

فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ الله ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إِنَّا ا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ. [خ: ١٨٢١، م: ١٩٦٦، د: ١٨٥٧، ت: ٨٤٧، س: ٢٨١٦].

ومكة أهلها كفار إذ ذاك.

وقال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم، ولا يدرون ما وجهه حَتَّى رأيته مفسراً في رواية عياض بن عبد الله، عن أبي سغيد، أي في الصحيح: خرجنا مع رسول الله الله الحاحرمنا، فلما كنا مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي الله عنه في شيء سماه، فذكر حديث الحمار الوحشي.

وعند الطحاوي أنه الكيالة بعثه على الصدقة.

وقال المنذري: إن أهل المدينة أرسلوه إله الكلي يعلمونه أن بعض العرب ينوي غزو المدينة.

والثابت في الصحيح: «خرجنا مع النبي الكيلا فمنا المحرم، ومنا غير المحرم».

وفي لفظ: «أحرم الصحابة ولم يحرم هو»، والله أعلم.

حديث أبي قتادة: «وَذَكَرْتُ له»: يعني للنبي السِّيِّلاً.

«أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا،

.....

وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ»: كذا هنا.

وهو في الدارقطني أيضاً (١).

قال بعض مشايخي فيها قرأته عليه: قال أبو بكر النيسابوري: قوله: «اصطدته»، وقوله: «ولم يأكله» لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر، وهو موافق لما روي عن عثمان بن عفان.

وقال غيرُه: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه (٢)، انتهى.

واعلم أن معمراً أحد الأعلام الثقات، وقد روى له الأئمة الستة، لكن له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن، والله أعلم.

واعلم أن حاصل ما في أكل المحرم الصيد أربعة مذاهب:

المنع مطلقاً صيد لأجله أو لا، وهو مذكور عن بعض السلف، دليله حديث الصعب بن جثامة، وقد روي عن علي، وابن عمر، وابن عباس.

ثانيها: المنع إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أم بغير إذنه، وهـو مذهب مالك والشافعي.

ثالثها: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حَرُّم وإلا فلا، وإليه

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٢/ ٣٥٠ - ٣٥١.

#### ٤ ٩ - تَقْلِيدُ البُدْنِ

٣٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَّى يُمْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِثَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يُمْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِثَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يُمْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيئاً مِثَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يُمْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَعْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ مَا لائِدَ عَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَى مُنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ مَا لائِدَ عَدْدِيهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَى مُنَ المُدينَةِ فَأَفْتِلُ مَا لائِدَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلائِدَ لِحَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلائِدَ لِحِدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً عِمَّا يَجْتَنِبُ لُهُ المُحْرِمُ. [رَ: ٩٠٩، ٣٠٩٦]. فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً عِمَّا يَجْتَنِبُ لُهُ المُحْرِمُ. [رَ: ٩٠٩، ٣٠٩٦].

## ٩٥ - تَقْلِيدُ الغَنَم

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى

ذهب أبو حنيفة.

وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال، ولا يأكل ما صيد بعد، وحديث أبي قتادة، في الصحيح وغيره، يدل على جواز الأكل في الجملة، وهذا خلاف المذهب الأول، فهذه أربعة مذاهب. رَسُولُ الله ﷺ مَرَّةً غَنَماً إِلَى البَيْتِ فَقَلَّـدَهَا.[رَ:٣٠٩٨،٣٠٩٥، ٣٠٩٨، خ:١٦٩٦، م:١٣٢١، د:١٧٥٥، ت:٨٠٩، س:٢٧٧٥].

## ٩٦ - إِشْعَارُ البُدْنِ

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَشِعَرَ الْهَدْءَ. [خ:٥٤٥، النَّبِيَ عَلَيْ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْ أُ الدَّمَ. [خ:٥٤٥، م:٢٧٧٣].

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ.

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّدَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّدَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ. [رَ: ٣٠٩٥، ٣٠٩٥، ٣٠٩٦، خ: ١٦٩٦، م: ١٣٢١، د: ١٧٥٥، تند ٩٠٨، س: ٢٧٧٥].

### ٩٧ - مَنْ جَلَّلَ البَدَنَةَ

# ٩٨ - الهَدْيُ مِنَ الإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

٠٠١٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيُّ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلاً لأَبِي جَهْلِ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ. [د:٩٤٩].

٣١٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلُ.

## ٩٩ - الهَدْيُ يُسَاقُ مِنْ دُونِ اللِيقَاتِ

٣١٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَهَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. [ت:٩٠٧].

## ١٠٠ - رُكُوبُ البُدْنِ

٣١٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: «ارْكَبُهَا وَيُحَلَّك». [خ ١٦٨٩، م: ١٣٢٢، قَالَ: ﴿ارْكَبُهَا وَيُحَلَّكُ». [خ ١٦٨٩، م: ٢٧٩٩].

٣١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عُلَّى مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ: «الرَّكَبْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَنْ قَالَ: «الرُّكَبْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَنْ عَلْ. [خ:١٦٩٠، م:١٣٢٣، ت:١٩١، س:٢٨٠].

### ١٠١ - فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

معيدُ بْنُ أِبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوَيْباً سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوَيْباً الْخُزَاعِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْهَا الْخُزَاعِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ ﴾. [م:١٣٢٦].

٣١٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ،

### ١٠١ - فِي الْهَدْي إِذَا عَطِبَ

٣١٠٥ - قوله: «أَنَّ ذُوَيْباً الخُزَاعِيَّ، حَدَّثَ أَنَّه الطَّيْلِا كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ»: ذؤيب هذا هو ابن حلحلة بن عمرو بن كليب الخزاعي الكعبي. وقيل: ذؤيب بن حبيب، وقيل غير ذلك.

وهو والد قبيصة بن ذؤيب، شهد الفتح، وكان ينزل بقديد، روى عنه ابن عباس، كما في الأصل.

قوله: «وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»: الرفقة بضم الراء وكسرها.

٣١٠٦ قوله: «عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ»: ناجية هذا هو ابن كعب.

وقيل: ابن جندب بن كعب، وقيل غير ذلك، أسلمي خزاعي.

قَالَ عَمْرٌ و فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَليَأْكُلُوهُ ﴾ [د: ١٧٦٢، ت: ٩١٠].

### ١٠٢ - أَجْرُ بُيُوتِ مَكَّةَ

٣١٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: تُوفِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: تُوفِي رَبَاعُ مَكَّةَ إِلا السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلا السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.

#### ١٠٣ - فَضْلُ مَكَّةَ

وقيل: اسمه ذكوان، ويدعى ناجية؛ لكونه نجا من قريش، توفي زمن معاوية.

#### ١٠٣ - فَضْلُ مَكَّةَ

٣١٠٨ قوله: «بِالحَزْوَرَةِ»: هي بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي وفتح الواو المخففة.

٣١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكِي بِنِ يَنَّاقِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقِ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَي يَظْبُ عَامَ الفَتْحِ ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، النَّاسُ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، النَّاسُ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة يَوْمَ ضَلْدُهَا ، وَلا يَأْخُذُ لُقُطْتَهَا إِلا مُنْشِدٌ ». فَقَالَ المَعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا يَأْخُذُ لُقُطْتَهَا إِلا مُنْشِدٌ ». فَقَالَ العَبْاسُ: إِلا الإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِلبُيُوتِ وَالقُبُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِلا الإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِلبُيُوتِ وَالقُبُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إلا الإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِلبُيُوتِ وَالقُبُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ الإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِلبُيُوتِ وَالقُبُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتِ اللهُ اللهُ

قال الدارقطني: كذا صوابه، والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو. قال: وهو تصحيف، كذا قال.

وهو سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه.

والذي أعرفه ونقله غير واحد أنها مضبوطة بالضبطين معاً، وكذا قال في المطالع: ضبطناه على ابن سراج بالوجهين.

قال: قال أبو عبيد: الحزورة: الرابية (١١)، انتهى.

`٣١٠٩ قوله: «عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الفَيْحِ» الحديث: صفية هذه بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العُزى العبدري الحجبي، قتل عليٌّ جدها يوم أحد، وأسلم أبوها يوم الفتح، وتوفي سنة تسع وخمسين.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٣٨٢ -٣٨٣.

.....

ولها حديث آخر في هذا الكتاب أيضاً من طريق ابن إِسْحَاقَ أيضاً، «أَنَّه الطَّيِّةُ دَخَلَ الكَعْبَةَ يوم الفتح وبها حَمَامَة عَيْدَانٍ فَكَسَرَهَا».

تأخرت حتى أدركها ابن جريج، لكنه لم يسمع منها.

قال الذهبي: وأظنها عاشت إلى قريب سنة تسعين، وحديثها في أبي داود والنسائي وابن ماجه (١).

قال الذهبي في الكاشف: وأراه مرسلاً (١)، انتهى.

وقد حمَّر اسمها في تجريده (٢٦)، ومن عادته أنه إذا حمَّر اسماً يكون الراجح فيه أنه تابعي، فهي تابعية عنده.

قال في مكان آخر: وثَّقها ابنُ حبان (١٠)، انتهى.

لكن في صحيح البخاري في باب الإذخر والحشيش في القبر: «وقال أَبَانُ بن صَالِحٍ، عن الْحُسَنِ بن مُسْلِمٍ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سمعت النبي الله مثله» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تذهيب التهذيب ۱۱/۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) الكاشف ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) تذهيب التهذيب ١١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٣٤٩).

• ٣١١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُ ومِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُ وا هَذِهِ المُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا».

#### ١٠٤ - فَضْلُ الْمَدِينَةِ

٣١١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،

فانظر هذه العبارة فإنها صريحة بصحبتها، وكذا هذان الحديثان اللذان ذكرتها وغيرهما.

وفي أبي داود قال: رأيته العَيْنُ يستلم الركن بمحجن (١). ولها في الصحيح خمسة أحاديث عن عائشة (٢).

وقد ضعَّف المزي في أطرافه (٣) أبان بن صالح في ترجمتها من أجل الحديث الذي ذكرته من عند البخاري، وانفرد بتضعيفه فيها أعلم.

والذي ظهر لي بعد التأمل، والله أعلم، أنها صحابية، وكذا رجَّحه بعضهم، وقال: إنه المشهور.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) أحاديث صفية عن عائشة في صحيح البخاري: (٢٧٧، ٢٩٧، ٣١٤، ٥٧٥٩، ٥٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف ١١/ ٣٤٣.

عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الحَيَّةُ الْإِيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الحَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣١١٢ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيَفْعَل، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِـمَنْ مَاتَ بِهَا». [ت:٣٩١٧].

٣١١٣ حدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْهَانَ العُثْهَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ قَالَ: اللَّهِمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، اللهِمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِينُكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، اللهِمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، اللهِمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، وَإِنِّ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابتَيْهَا». قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابتَيْهَا: حَرَّقِ اللهِمَّ اللهِمَّ اللهِمَ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، وَإِنِّ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابتَيْهَا». قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابتَيْهَا: حَرَّقِ اللهِمَا اللهِمَا اللهِمَ اللهِمَا اللهِمَ اللهَا اللهُمَّانِينَ الْعَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابتَيْهَا». قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَا بَتَيْهَا: حَرَّقِ اللهِمَا اللهِمَا اللهَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمُ اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمُ اللهُمَا اللهُمَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ ا

٣١١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ اللَّهِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ». [م:١٣٨٦].

#### ١٠٤ - فَضْلُ الْمَدِينَةِ

٣١١١ قوله: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ»: ليأرز بكسر الراء، وقد قال بعضهم بضم الراء، وحكى بعضهم عن المروزي بفتح الراء، ومعناه ينضم ويجتمع.

٣١١٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَـنْ عَبْدَ عَبْدِ الله بْنِ مِكْنَفٍ (١) قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَـالَ: «إِنَّ أَحُداً جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُـرَعِ الجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّادِ».

• ٣١١٥ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مكْنَفٍ»: هو بضم الميم وإسكان الكاف وفتح النون ثم فاء، كذا في أصلنا مضبوط بالقلم، والذي كنت أحفظه أنه بكسر الميم، وكذا رأيته في بعض كتب الأسهاء الصحيحة، فليحرر.

وعبد الله المذكور واهٍ<sup>(٢)</sup>.

وقال الذهبي في مكان آخر: مجهول (٣).

وقال ابن حبان: لا يحتج به.

وقال البخاري: في حديثه نظر، انتهى.

قوله عن أحد: «وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ»: وفي سنده عبدالله المتقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل: (مُكنف) بضم الميم، وضبطت في نسخة ابن قدامة بكسر الميم، وكذا ضبطها ابن ناصر في توضيح المشتبه ٨/ ٢٥٦، فقال: بكسر أوله وسكون الكاف، تليه نون مفتوحة ثم فاء.

<sup>(</sup>٢) الكاشف ١/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٤.

#### ١٠٥ - مَالُ الكَعْبَةِ

٣١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى البَيْتِ، وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى البَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ البَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ البَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ فَنَاوَلتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ ذَاكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بُن قُلْتُ: لاَ، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الكَعْبَةِ بَيْنَ الْخَطَّابِ بَعْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الكَعْبَةِ بَيْنَ الْخَطَّابِ بَعْلِسَكَ اللّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الكَعْبَةِ بَيْنَ الْخَطَّابِ بَعْلِسَكَ اللّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الكَعْبَةِ بَيْنَ الْخَوْبُ عَلْمِينَ، قُلْتُ اللّذِي عَلَيْتُ اللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَيْنَ اللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَى اللّذِي اللّذِي اللّذَي اللّذِي اللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَى اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي عَلَى اللّذِي اللّذِي اللّذَاء اللّذَى اللّذَى اللّذِي اللّذِي اللّذَاتِ اللّذَى اللّذِي اللّذِي اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذِي اللّذَى الْحَدْرَةِ اللّذَى اللّذَاتِ اللّذِي اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى الْحَدْرَةِ اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَاتِ اللّذَى اللّذَى اللّذَاتِ اللّذَى اللّذَى اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَى اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَى اللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذ

الترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة.

قال في الصحاح: والترعة بالضم الباب. وفي الحديث: «إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة»(١).

ويقال: الترعة الروضة، ويقال: الدرجة، ويقال: الترعة أيضاً أفواه الجداول، حكاه بعضُهم (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/ ٣٦٠، والنسائي في الكبرى ٢/ ٤٨٨، من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٣/ ٣٢٦.

#### ١٠٦ - صَومُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

٣١١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الله ﷺ: الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ الله لَهُ مِئَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيهَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ (١) وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ مَشَافَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً».

#### ١٠٦ - صوم شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

٣١١٧ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ الله لَهُ مِئَةَ أَلفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيهَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ الله لَهُ لَهُ مِئَةَ أَلفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيهَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مُمْ لِأَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، بِكُلِّ يَوْمٍ مُمْ لِأَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ عَسْنَةً»: هذا الحديث في سنده عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، قال البخاري: تركوه.

وقال يحيى: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء.

وقال الجوزجاني: غير ثقة.

وقال أبو حاتم: يترك حديثه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة)، وعليه (خ).

.....

وقال أبو زرعة: واهٍ.

وقال أبو داود: ضعيف.

وأبوه زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة، مختلف في توثيقه.

قال المحب الطبري: وهذه الزيادة على التضعيف بهائة ألف إشعار بأفضيلة الصوم على سائر عبادات البدن، وبه قال قائلون.

ويحتمل أن تكون الزيادة في مقابلة وصف اتصف به الصوم من مشقة تجعل فيه غالباً لاسيها في أيام الحر الشديد، ويكون التضعيف بهائة ألف في مقالة ذات العبادة، وكذلك كانت الصلاة بهائة ألف، وكذلك الصوم نفسه، وكذلك هيع أشخاص العبادات.

ثم قد يزداد ذلك بسبب وصف تتصف به العبادة تارة، وتخلو منه أخرى، فيزاد في صلاة ذات خشوع وحضور، أو في جماعة، أو مسجد جوار ونحو ذلك، ولا يزاد في الخالية من تلك الأوصاف.

والتضعيف بهائة ألف ثابت فيها مطرد في جميع العبادات، وحينئذ لا يكون فيه دلالة على الأفضلية، إذ كل عبادة قد تكون فيها مثل ذلك أو أكثر وأقل بحسب وصفها، ويرجع التفاضل عند تقارب الزيادات إلى الصفات لا إلى الذات، والله أعلم، انتهى ببعض حذف.

## ١٠٧ - الطَّوَافُ فِي مَطَرٍ

٣١١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ طُفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ، فَلَـمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا أَتَيْنَا خَلفَ المَقَامِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ، فَلَـمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا المَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ، فَلَـمًّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا المَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ، فَلَـمًا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا المَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّ لَكُمْ »، هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ، وَطُفْنَا مَعَهُ أَنسُ مُطَرٍ.

### ١٠٧ - الطُّوَاف فِي مَطَرِ

٣١١٨ حديث الطواف في المطر في سنده: دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ المكي، عن أَبِي عِقَالٍ.

ضعَّف داودَ ابنُ معين.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

و «أبو عقال» بكسر العين المهملة وبالقاف المخففة وفي آخره لام.

ويشتبه به عقّال، بتشديد القاف، ابن شبة أبو شيظم عن الزهري.

وصاحب الترجمة أبو عقال المخفف، اسمه هلال بن زيد، في حديثه مناكبر.

> قال أبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، زاد النسائي: ليس بثقة. وقد ذكر له الذهبي في الميزان عنده مناكير.

### ١٠٨ - الحَجُّ مَاشِياً

٣١١٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأَّبِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَزْةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ مُرْانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «ازْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ قَالَ: «ازْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ فِأَذُرِكُمْ»، وَمَشَى خِلطَ الهَرُولَةِ.

وقال في الكنى: أبو عقال اسمه هلال، متهمٌّ بالوضع قد ذكر (١)، انتهى. الحَجُّ مَاشِياً ما الحَجُّ مَاشِياً

٣١١٩ - قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأَبُلِيُّ»: بضم الهمزة والموحدة، هذه النسبة إلى الأبلة أُبُلَّة البصرة.



<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٧/ ٤٠١.

# أَبْوَابُ الأَضَاحِي ١ - أَضَاحِي رَسُولِ الله ﷺ

٣١٢١ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزرقي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزرقي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: ﴿ وَجَهْتُ اللّهِ عَلَى وَجَهَهُ مَا: ﴿ وَجَهْتُ اللّهِ عَلَى وَجَهَهُ مَا: ﴿ وَجَهْتُ اللّهُ عَلَى وَسُولُ الله عَلَى يَوْمَ عِيدٍ، بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ حِينَ وَجَهَهُ مَا: ﴿ وَجَهْتُ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴿ ) وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَجُهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا ﴿ ) وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَخَيْبَايَ وَكَاتِي للهُ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ اللّهُمْ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ». [د: ٢٧٩٥، ت: ٢١٥١].

٢٦ - أَبْوَابُ الأَضَاحِي

١ - أَضَاحِي رَسُولِ الله ﷺ

٣١٢١ قوله: «عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزرقي»: عياش هو بمثناة تحت وفي آخره

<sup>(</sup>١) في الهامش: (مسلمًا)، وعليه (خ صح).

### ٢ - الأَضَاحِي وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لا

٣١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا

معجمة، وهو صحابي، واسمه زيد بن الصامت.

وقيل: عُبيد بن زيد بن الصامت.

وقيل: عُبيد بن معاوية بن الصامت.

قال في التذهيب: وقيل: عبدالرحمن بن معاوية (١).

شهد أحداً، روى عنه مجاهد وجماعة.

٣١٢٢ قله: «مَوْجُوءَيْنِ»: أي خصيين، ومنهم من يرونه بغير همـز عـلى التخفيف، ويكون من وجيته وجياً فهو مُوْجي.

# ٢ - الأَضَاحِي وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لا (٢)

<sup>(</sup>۱) تذهيب التهذيب ۲۰/۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكتوب في هذا الموضع: من هنا تقرأ الوريقة الصغيرة.

عَبْدُالله بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».

٣١٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله عَلَيْ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ. [ت:٢٥٠٦].

٣١٢٤م - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَالَتُ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: ذَكَرُوا قَوْمَاً (١) عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَوْنٍ قَالَ: ذَكَرُوا قَوْمَاً (١) عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ

٣١٢٣ - قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَيَّاشٍ، حدثنا عَبْدِ الـرَّحْمَنِ الأَعْـرَجِ»: عبدالله بن عياش بمثناة وفي أخره شين معجمة.

وهذا عبدالله بن عياش القتباني المصري أبو حفص، ليس بالمتين، تقدَّم. وليس لهم في الكتب الستة عبدالله بن عباس بموحدة ومهملة في آخره إلا حَبْر الأُمة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذكر وقوفا) ثم أصلحت بالقلم لتصبح: (ذكروا قوماً)، وهذا الإصلاح جاء في نسخة ابن قدامة فوق (وقوفاً) وعليه (خ)، وفي بعض النسخ والمطبوع: (كنا وقوفاً).

بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَـامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا العَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ». [د: ٢٧٨٨، ت: ١٥١٨، س: ٤٢٢٤].

٣١٢٥ قوله: «أو عَتِيرَة»: العتيرة شاة تـذبح في رجب، كـذا فسره في الحديث، وكان الرجل من العرب ينذر يقول: إذا كان لي كذا أو بلغ شأوه كـذا، فعليه أن يذبح في كل عشرة منها في رجب كذا.

وقد عَتّر يعتِر عثراً، إذا ذبح العتيرة، وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله، ثم نُسخ، كذا قيل، والفرع يأتي تفسيره بعدَه بقليل فانظره تجده.

واعلم أن أصحاب الشافعي اختلفوا في كراهة العتيرة والفرع.

وكان ابن سيرين يذبحها في رجب.

قال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيها يأتي بعده، فسألوا رسول الله على عنه فقال: «فرعوا إن شئتم.

يشير بذلك الشافعي إلى حديث رواه البيهقي وفي آخره: «ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع» (١).

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى ٩/ ٣١٢.

.....

وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفاً أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.

قال الشافعي: وقوله الكليلا: «والفرع حق»، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.

قال الكليكين: «لا فرع و لا عتيرة» أي لا فرع واجب، و لا عتيرة واجبة.

قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار لـه أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.

قال: وقوله الطّخة في العتيرة: «اذبحوا في أي شهر كان» (٢) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا اللّنبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.

قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤٢٢٩).

وأجابوا عن حديث: «لا فرع ولا عتيرة» بثلاثة أجوبة:

أحدها: جواب الشافعي؛ أن المراد نفي الوجوب.

والثاني: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

والثالث: أنهم ليسا كالأضحية في الاستحباب.

فأما [تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نصّ الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً، هذا تلخيص حكمها في مذهبنا.

وادعى عياض](١) أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم.

وقد جاءت فيهما أحاديث؛ منها: حديث نبيشة: «نادى رجل رسول الله، فقال: إنا كنا نعتر عتيرة» الحديث، وهو في الأصل، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين زيادة من شرح صحيح مسلم للنووي ١٣٧/١٣.

### ٣- ثَوَابُ الأُضْحِيَّةِ

٣١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَرَاقَةِ (١) دَمٍ، وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِمِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً». [ت: ٩٣] ١].

وفي رواية: «من كل خمسين شاة شاة»(٢).

قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح.

وحديث عمرو بن شعيب المتقدم الذي أشار إليه الشافعي، وغير ذلك من الأحاديث، مثل حديث مخنف بن سليم الذي في الأصل، في ترجمة الأضاحي واجبة هي أم لا.

ورواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الخطابي: الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة، يعني الذي في سنده، مجهول (٣). وَصَدَقَ.

<sup>(</sup>١) ضُبطت في الأصل، وفي نسخة ابن قدامة: (هَراقة)، بفتح الهاء.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي الكبرى ۹/ ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٢/ ٢٢٦.

٣١٢٧ حَدَّثَنَا مَعْمَدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ الله، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ الله، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «سُنَةُ أَبِيكُمْ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ»، قَالُوا: إِبْرَاهِيمَ»، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»، قَالُوا: فَالله الله؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

### ٤ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله عَلَيْ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. [د: ٢٧٩٦، ت: ١٤٩٦، س: ٢٣٩١].

#### ٤ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِي

٣١٢٨ - قوله: «فَحِيل»: الفَحِيل بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم لام، هو هو المنجب في ضرابه، واختار الفحل على الخصي والنعجة طلب نبله وعِظَمه.

وقيل: الفحيل الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.

قوله: «يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ»: كأنه، والله أعلم، شفاهه وما حوله سود، ولم أرَ ذلك منقولاً.

٣١٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةً بْنِ حَلَبَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ النَّرْرَقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا.

قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِي هَذَا، كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ الله ﷺ.

٣١٣٠ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْهَانَ الدِّمَشْ قِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: «خَيْرُ الكَفَنِ الْحَلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا الكَبْشُ الأَقْرَنُ». أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الكَفَنِ الْحَلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا الكَبْشُ الأَقْرَنُ». آت: ١٥١٧.

قوله: «وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ»: أي قوائمه سود.

قوله: «وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»: أي محاجر عينيه سود.

٣١٢٩ قوله: «فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ»: الأدغم هو الذي يكون فيه أدنى سواد، وخصوصاً في أرنبته وتحت حنكه.

• ٣١٣٠ قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ»: هو بهمزة ممدودة صورتها مثناة من تحت ثم ذال معجمة، اسمه عُفير بن معدان الحمصي المؤذن، كنيته أبو عائذ، وقيل: أبو معدان، ضعفوه.

## ٥ - عَنْ كَمْ تُجْزِئُ البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ؟

٣١٣١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَر، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الجُزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. [ت: ٩٠٥، س: ٤٣٩٢].

٣١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَلِي بْنِ أَنسٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا بِالحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. [م:١٣١٨، د:٢٨٠٧، ت:٤٠٩، س:٤٣٩٣].

٣١٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. [د: ١٧٥].

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا البَقَرَ.

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحُمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً. [رَ:٣٢٩، ٢٩٨١، ٢٩٦٠، ٣٠٠٥، نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

## ٦ - كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الغَنَم عَنِ البَدَنَةِ؟

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ الحُرَّاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَٰ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِ يَهَا؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ مُوسِرٌ بِهَا وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِ يَهَا؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ مُوسِرٌ بِهَا وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِ يَهَا؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ (ح) وحَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَنَحْنُ بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ جَهَامَة، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنْماً فَعَجِلَ القَوْمُ، وَسُولِ الله عَلَيْ وَنَحْنُ بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ جَهَامَة، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنْماً فَعَجِلَ القَوْمُ، فَأَعْدُنَ الله عَلَيْ فَأَمْرَ بِهَا فَأَكُوفَتَتْ، ثُمَّ عَدَلَ اللهَ عَلَيْنَا القُدُورَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَمْرَ بِهَا فَأَكُوفِتَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الجُزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الغَنْمَ. [خ:٢٨٨٨، م:٢٩٦٨، م:٢٩٦٨، م:٢٨٢١، ٢٨٢،

## ٦ - كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الغَنَمِ عَنِ البَدَنَةِ

٣١٣٧ قوله: «وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ»: وهذه ليست باللهل، وقد ذكرت ذلك في مواقيت أهل الآفاق، ولكنها مكان بين حاذة وذات عرق، كذا ذكر الحازمي في أسهاء الأماكن، لكنه قال: الحليفة، من غير ذي، والذي في الصحيحين بذي، فكأنه يقال بالوجهين.

قوله: ﴿ فَأَغْلَيْنَا القُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَأَمَرَ بِهَا

.....

فَأُكْفِئَتْ» الحديث: وهو في الصحيحين، وقوله: «فأكفئت» أي قلبت وأريق ما فيها.

قال بعضهم: وإنها أمر بإراقتها؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنها يباح في دار الحرب.

وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي: إنها أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي الكن في أخريات القوم متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه، والأول أصح.

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنها هو اتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورُدّ إلى المغنم، ولا يظن أنه اللحم فلم يتلفوه، بل الغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، إذ مِن جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين مَن لم يطبخ.

فإن قيل: فلِمَ يُنقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟

قلنا: ولا نقل أيضاً أنهم أخرجوه وأتلفوه، وإذا لم يثبت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية.

••••••••••••••••••••••••••••••

ثم ذكر كلاماً آخر ومتعلقاته هذا زبدته (۱).

واعلم أنه اختلف العلماء في ذبح المغصوب؛ وقد نص أحمد على أنه ذكي، وفيه الحديث المذكور، وحديث المرأة التي أضافته الكلا فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها، فقال: أطعموها الأسارى.

وفيه دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حُرم على الحرام دون الحلال.

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها؛ لا يحل أكلها، يعني له، قلت لأبي: فإن ردَّها على صاحبها؟ قال: تؤكل.

فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقاً؛ لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم (٢)، انتهى.

ومَن قال من العلماء بأن ذبيحة السارق والغاصب حرامٌ قد يتمسك بهذا الحديث، وهو في أبي داود صريح، ولفظه: «خَرَجْنَا مع رسول الله على في سَفَرٍ،

<sup>(</sup>١) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٢٦/١٣ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكلام بتهامه في إغاثة اللهفان ١/ ٣٧٤، ونسبه ابن القيم إلى شيخه، وهو في الفتاوي الكبرى ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٨.

## ٧- مَا يُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ أَعْطَاهُ غَنَاً، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَالَ: «ضَعِيّ بِهِ أَنْتَ». [خ:٣٧٩، م:١٩٦٥، ت:١٥٠٠، س:٤٣٧٩].

فَأَصَابَ الناس حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَماً فَانْتَهَبُوهَا، فإن قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جاء رسول الله يَمْشِي على قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قال: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من المَيْتَةِ، وإِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من المَيْتَةِ، وإِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من النَّهُبَةِ، الشَّكُ من هَنَادٍ».

وهذا الحديث ذكره أبو داود في الجهاد في قوله: باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطعام قلة، والله أعلم.

وقد ضاق الكلام عن بسط الكلام.

فرع: نقل بعض الحنابلة عن أحمد روايتين في الذبح بآلة مغصوبة (١).

### ٧- مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - قوله: «فَبَقِيَ عَتُودٌ»: العَتود من أولاد المعز ما بلغ السفاد، وقيل: إذا شبَّ وقوي.

<sup>(</sup>١) المراد ببعض الحنابلة ابن القيم، وكلامه في إغاثة اللهفان ١/ ٣٧٤.

٣١٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الأَسْلَمِيِّنَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي عُمَدُ أُمِّ بِلاَلٍ بِنْتُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَجُوزُ الجَدَعُ مِنَ الضَّانِ أَمُّ بِلاَلٍ بِنْتُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَجُوزُ الجَدَعُ مِنَ الضَّانِ أَضْحِيَّةً».

• ٣١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ يُقَالُ لَهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ مُحَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِنَاهُ الثَّنِيَّةُ ﴾. [د: ٢٧٩٩، س: ٢٧٩٤].

٣١٣٩ قوله: «يَجُوزُ الجَدَعُ»: من الضأن هو الشابُّ القوي، وهو من الإبل ما دخل في الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف في بعض هذا التقدير.

٠ ٣١٤٠ قوله: «إِنَّ الجَلَاعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»: الجذع تقدَّم تفسيره قبله.

والثنية من المعز ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة.

وعلى مذهب أحمد: من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة.

### ٨- مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُضَحَّى

٣١٤١ - قوله: «حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ»: هو بحاء مهملة ثم مثناة تحت مشددة، وهو هارون بن موسى بن حيان أبو موسى التميمي القزويني، وينسب إلى جده كما فعل المؤلف.

قال الخليلي: هارون بن حيان ثقة كبير المحل، مشهور بالديانة والعلم (١). قوله: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً»: المسنة من البقر ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وقيل: هي التي دخلت في الثالثة.

قوله: «فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»: الجذع من الضأن ما له سنة، وقد تقدَّم قبله بيسبر.

## ٨- مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

٣١٤٢ قوله: «عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ»: هو بالشين المعجمة

الإرشاد ٢/ ٢٠٥.

بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ. [رَ:٣١٤٣، د:٢٨٠٤، ت: ١٤٩٨، س: ٤٣٧٢].

وفي آخره حاء مهملة، وفي أصلنا على النعمان ضبة، وما أدري لم فعل ذلك، ويحتمل أن لا يكون النعمان في الأصل؛ فإن الناس كثيراً ما يتساهلون في الضبة،

وإنها حقها على ما صحّ ورودها وهو فاسد.

وهو شريح بن النعمان الصائدي الكوفي، عن علي، وعنه ابنه سعيد، وسعيد بن عمرو بن أشوع، وأبو إسحاق السبيعي، ذكره ابن حبان في الثقات، له هذا الحديث الواحد في الأضحية في الكتب الأربعة.

قوله: «بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُلَابَرَةٍ، أَوْ شَلْوَقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ»: أما «المقابلة» فهي التي قطع من طرف أذنها شيء، أي من مقدمها.

و «المدابرة» التي يقطع طرف أنها من مؤخرها، قال ابن الأثير: ثم يترك معلقاً كأنه زنمة (١).

و «الشرقاء» التي شقت أذنها، قال ابن الأثير: بائنتين، شرق أذنها يشرُقها شرْقاً، إذا شقها، واسم السمة الشرّقة بالتحريك (٢).

و «الخرقاء» المخرومة أذنها السمة.

هذا تفسير أبي إسحاق وهو السبيعي في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٤٦٦.

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأَذُنَ. [رَ:٣١٤٦، د:٤٣٧، ت:٢٨٩، ت:٤٩٨، س:٤٣٧٢].

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلتُ لِلبَرَاءِ بْنِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلتُ لِلبَرَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلتُ لِلبَرَاءِ بْنِ عَالِي عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَي مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَي مَنَ اللهَ عَلَي مَنَ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

و «الجدعاء» الجدع قطع الأنف أو الإذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص.

والمعروف في الرواية أن «مقابلة» و «مدابرة» مفتوحة الموحدة فيهما، وفي أصلنا عملها مفتوحة ومكسورة، والفتح طارئ عليه، والكسر بخط الأصل.

٣١٤٣ - قوله: «أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ»: أي نتأمل سلامتهما مِن آفة تكون بهما، وقيل: هي الشُرْفة وهي خيار المال، أي أمرنا أن نتخيرها.

٣١٤٤ وله: «البَيِّنُ ظَلعُهَا»: أي عرجها، والظلع بسكون اللام العرج،
 كذا ضبطه ابن الأثير في نهايته (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/ ١٥٨.

وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ». قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ، قَالَ: فَهَا كَرِهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ، قَالَ: فَهَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا ثُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. [د:٢٨٠٢، ت:٩٧، س:٤٣٦٩].

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً ، مَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ نَكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً ، مَعَدُنُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً ، مَعَدُنُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً ، مَعَدُثُ أَنَّ رَسُولَ الله مَعَلَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ. [د: ٢٨٠٥، من ٢٨٠٥].

## ٩ - مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الأَنْصَارِيِّ،

ولكن صاحب المطالع ذكر الفتح والإسكان(١).

قوله: «لا تُنْقِي»: أي التي لا مخ لها لضعفها وهُزَالهِا.

٣١٤٥ قوله: «بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»: هو مكسور القرن، ويكون العضب
 أيضاً في الأذن، إلا أنه في القرن أكثر، وقد استعمله في هذا الحديث في الأذن.

٩ - مَن اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

٣١٤٦ - قوله: «عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ»: هو الجعفي، وحالتُه معروفة، وثَّقه شعبة فشذَّ، وتركه جماعة الحفاظ.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٣٠٩.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشاً نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّنْبُ مِنْ أَليَتِهِ (١)، فَسَأَلنَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّي بِهِ.

## ١٠ - مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ سَأَلْتُ أَبًا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عُلِي يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى. [ت:٥٠٥].

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيٍّ وَكُمَّدُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ

قال أبو داود: ليس له في كتابي سوى حديث السهو.

وفيه كلامٌ أكثر من هذا، وهذا كافٍ.

و «مُحَمَّد بن قَرَظَةَ»: بفتح القاف والراء والظاء المعجمة وفي آخره تاء التأنيث.

ما روى عنه سوى جابر الجعفي المذكور.

١٠ - مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: أو أذنه.

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الجُفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ الشَّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا.

# ١١ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ فِي العَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

٣١٤٩ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الله عَلْمَ مَنْ الله عَبْدِ الله العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا بَشَرِهِ شَيْئاً». [رَ: ١٥٢٥، ٣، ١٩٧٧، ت: ٢٧٩١، س: ٢٣٦١].

• ٣١٥٠ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ البُرْسَانِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً وَيَعْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَيَعْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَقْرَبَنَ لَهُ شَعَراً وَلا ظُفْراً». [رَ: ١٤٩١٣، ٣١٤٩].

## ١٢ - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

٣١٥١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّـلاةِ، فَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَأُمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُعِيدَ. [خ: ٩٨٤، م: ١٩٦٢، س: ٣٩٦٦].

# ١٢ - النَّهْي عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

فائدة: ينبغي أن يذبح الأضحية بعد صلاته مع الإمام فحين في تجزئه بالإجماع.

قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجريوم النحر(١).

واختلفوا فيها بعد ذلك؛ فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الامام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا.

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزئه.

<sup>(</sup>١) الإجماع ص٥٧.

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق. وقال الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها.

وقال ربيعة فيمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس: لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه.

وأما آخر وقتها؛ فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، وممن قال بهذا علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن عباس، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسليهان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، ومكحول وداود الظاهري.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويـومين بعـده، وروي هذا عن عُمر وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم.

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَهْرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِم، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ».

٣١٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي وَيْدِ بَنُ أَبِي وَيْدِ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِي وَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِي وَيْدِ الْأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُحُدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ،

وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.

وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة.

واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح؛ فقال الشافعي: تجوز ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه في الليل، بل تكون شاة لحم (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١١٠/١٣ - ١١١.

عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله عَلَىٰ بِدَارٍ مِنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟» فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلُ دُورِ الأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟» فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَأَمَرَهُ مِنَا، فَقَالَ: لا، وَالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو مَا عِنْدِي إِلا جَنْدَعُ، أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَنْ ثُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

## ١٣ - مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَلِهِ

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَدَّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيكِهِ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِها. [رَ:٣١٢، خ: ١٥٥١، م: ١٩٦٢، غ: ٢٧٩٣، خ: ٢٧٩٣، ص: ٢٧٩٣].

٣١٥٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ هُمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ مَوْدَ فَرْ رَسُولَ الله ﷺ مَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَعَ اللهِ ﷺ وَبَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣١٥٤ قوله: «فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ»: القُتار بضم القاف وتخفيف المثناة
 فوق، ريح الشواء، وريح القدر أيضاً ونحوهما.

قوله: «أَوْ حَمَلُ »: هو بفتح الحاء المهملة والميم، والحمل من الضأن معروف، وهو الجذع أو دونه، وجمعه حُمْلان وأحمال.

## ١٤ - جُلُودُ الأَضَاحِيِّ

٣١٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْ البُرْسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْ البُرْسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْ الْمُسَانِيْ قَالَ: أَخْبَرَنُا أَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ لَيْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُودَهُ وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالهَا لِلمَسَاكِينِ. [رَ:٩٩ ٢٥، خ:٧٠٧١، م:١٣١٧، د:١٧٦٩].

# ٥١ - الأَكْلُ مِنْ لُحُوم الضَّحَايا

# ١٦ - ادِّخَارُ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

٣١٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: إِنَّا أَبَى رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: إِنَّا أَنَه عَنْ عَائِشَة وَالَتْ الله عَنْ عَائِشَة وَالَتْ الله عَنْ عَائِشَة وَالَتْ الله عَنْ عَائِشَة وَالله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْكُ وَالله عَنْ الله عَنْ عَلَيْكُ وَمَا الله عَنْ عَائِشَة وَالله عَنْ عَلَيْكُ وَالله وَيَعْ عَلَيْكُ وَالله عَنْ الله عَنْ عَلَيْكُ وَالله وَالله وَالله وَيُسُولُونُهُ عَلَيْكُ وَالله وَلَهُ وَالله وَلِه وَالله وَلِلله وَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

٣١٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِيدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله فَيُ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَجُدَّاءِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله فَيُ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا». [د:٢٨١٣، س:٢٢٦]. لَخُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا». [د:٢٨١٣، س:٢٨١].

٣١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. [خ:٩٨٢، د:٢٨١، س:٩٨٩].



## أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ ١ - العَقِيقَةُ

٣١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُكَافِتَ فَعَنْ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ يُعَلِيدٍ شَاةً ». سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَ انِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ». [د:٢٨٣٤، ت:٢٥١٦، س:٢١٥١].

# ٢٧ - أَبُوابُ الذَّبَائِحِ ١ - العَقِيقَة

٣١٦٢ قوله: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ»: يعني متساويتين في السن، أي لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن يكون جذعاً كما يجزئ في الضحايا.

وقيل: متكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان، واختيار الخطابي الأول.

واللفظة مكافئتان بكسر الفاء يقال: كافأه يكافِئُه فهو مكافِئُه أي مساويه.

قال: والمحدثون يقولون: مكافأتان بالفتح، وأرى الفتح أولى؛ لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه أنهما متساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، وإنها لو قال: متكافئتان كان الكسر أولى.

قال الزمخشري: لا فرق بين المتكافئتين والمكافئتين؛ لأن كل واحدة إذا كافئت أُختها فقد كُوفئت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه مُعَادِلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان؛

٣١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَا هَكَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْهَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَنْ صَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْهَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيُّ أَنْ نَعُتَّ عَنِ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيُّ أَنْ نَعُتَّ عَنِ الغُلاَم شَاتَيْنِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةً. [ت:١٥١٣].

٣١٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلَمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَى اللهُ اللهُو

٣١٦٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». [خ:٢٧٤٥، مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». [خ:٢٧٤٥، د:٢٨٣٧، ت:٢٨٣١، س:٢٢٢٠].

من كافأ الرجلُ بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق، كأنه يريد شاتين يذبحها في وقت واحد، انتهى كلام صاحب النهاية (١).

٣١٦٥ - قوله: «كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ»: ذكروا في معناه غير وجه، قال الخطابي: أجودها ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/ ١٨١.

٣١٦٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ (١) حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ (١) الْمُزِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: «يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ، وَلا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ».

#### ٢ - الفَرَعَةُ وَالعَتِيرَةُ

أنه إذا لم يعق عنه فهات طفلاً لم يشفع في والديه (٢)، وقد ذكر هذا عن أحمد غير واحد، والله أعلم.

#### ٢ - الفَرَعَة وَالعَتِيرَة

٣١٦٧ قوله: «إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟» الحديث: تقدَّم الكلام في العتيرة والفرع قبله، ولكن لم يتقدَّم تفسير الفرع، والفرع والفرعة بفتح الراء، أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لألهتهم، فنُهي المسلمون عنه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عُبيد)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٤/ ٢٨٥.

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَهَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ قَالَ: «عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ». [د: ٢٨٣٠، سَتَحَمَّلَ دَبَحْتَهُ سَيَعُكُ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَيْرٌ». [د: ٢٨٣٠،

٣١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَادٍ عُنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: عُيَنْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «لا فَرَعَةَ، وَلا عَتِيرَةَ».

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، وَالعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ البَيْتِ فِي رَجَبٍ. [خ: ٤٢٢٣، م: ١٩٧٦، ت: ٢٥١١، س: ٤٢٢٤].

وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبلُه مائة قدم بَكراً فنحره لصنمه، وهو الفرع.

وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نُسخ، كذا قيل، وانظر قبل ذلك تجد الكلام عليه شافياً مختصراً، والله أعلم.

قوله: «إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ»: كذا هو في أصلنا بضم أوله وكسر الراء، قال في الصحاح: أفرع القوم إذا ذبحوه (١)، أي الفرع.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٣/ ٣٩٢.

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَتِيرَةَ». [ت: ٩٤٤]. قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا مِنْ فَرَائِدِ العَدَنِيِّ (١).

# ٣- إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

٣١٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي قَالَ: ﴿إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا للنَّبْحَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م: ١٩٥٥، د: ٢٨١٥، ت: ٢٤٠٩، س: ٢٤٠٥].

٣١٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: مَـرَّ النَّبِيُّ عِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: «قَعْ أَذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا». النَّبِيُّ عِلَىٰ إِبْرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنهَا، فَقَالَ: «قَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا».

## ٣- إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

· ٣١٧ - قوله: «فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ»: هو بكسر أوله، وهو الهيئة.

٣١٧١ قوله: «وَخُمَدْ بِسَالِفَتِهَا»: صفحة العُنُسَ، وهما سالفتان من

جانبيه.

<sup>(</sup>١) مقالة ابن ماجه غير موجودة في الأصل.

٣١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنِ الجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَيلَ، عَنِ النَّه مِرْ وَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَيلَ، عَنِ النَّه الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّه مِرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله عَلْي بِحَدِّ الشَّفَارِ، وَأَنْ تُوارَى عَنِ البَهَائِمِ وَقَالَ: ﴿إِذَا ذَبِحَ أَحَدُكُمْ فَلَي جُهِزْ».

٣١٧٢م - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ قَـالَ: حَـدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْلَهُ.

# ٤ - التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْح

٣١٧٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مِسْرَائِيلَ، عَنْ مِسْرَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ ٱوَلِيَآبِهِمْ ﴾ سمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ ٱوَلِيَآبِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١] قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ الله فَلا تَأْكُلُوا، وَمَا لَمُ يُذْكِرُ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَكِرُ ٱسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَكِرُ ٱسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَكِرُ ٱسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا .

٣١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ، أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ، أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالكُفْرِ. [خ:٧٥٠ ٢، د:٢٨٢٩، س:٤٤٣٦].

#### ٥ - مَا يُذَكَّى بِهِ

٣١٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.

٣١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَيْ اللهِ عَلَيْ فَي أَكْلِهَا. فِي شَاقٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ هَمُ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي أَكْلِهَا. [س: ٤٤٠٠].

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاكِ بْنِ حَاتِمِ قَالَ: سُفْيَانُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ:

# ٥ - مَا يُذَكَّى بِهِ

٣١٧٥ - قوله: «ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ»: المَرْوَة حجر أبيض برَّاق.

وقيل: هي التي تقدح بها النار.

٣١٧٧ - قوله: «عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ»: أما «مُري» فهو بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء.

و «قَطري» بفتح القاف والطاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء.

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل ونسخة ابن قدامة: (مُرَيّ)، بالتصغير، وكذا ضبطه ابن حجر في التقريب.

قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلا نَجِدُ سِكِّيناً إِلا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ العَصَا، قَالَ: «امْرِ الدَّمَ بِهَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ». [د: ٢٨٢٤، س: ٤٣٠٤].

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله هـ و ابْ نِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الله الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي خَدِيجٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي

قوله: «فلم نَجِدُ سِكِّيناً إِلا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ العَصَا»: الظرارة بكسر الظاء المعجمة وبرائين بينهما ألف وفي آخرها تاء التأنيث، وهي جمع ظُرَر بضم الظاء المعجمة وفتح الراء، مثل رُطَب ورِطاب، ويجمع أيضاً على ظِرَّان مثل صُرد وصردان، وهو حجر صلب محدد، ويجمع أيضاً على أظِرّة.

قوله: «امْرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ»: أي استخرجه وأَجْرِه بها شئت، يريد الـذبح، وهو من مَرَى الضرع يمريه، ويروى: «أُمرِ الـدم» مِن مار يمور إذا جرى، وأماره غيره.

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء وهو غلط(١).

وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي: «أمرر» براءين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر، أي يذهب، فعلى هذا مَن رواه مشدد الراء يكون قد أدغم، وليس بغلط.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ٢٨٠.

المَغَاذِي، فَلا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «أَنْهِر الدَّمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله (١) عَلَيْهِ وَكُل، فَيُر السَّنِ وَالظُّفْرِ مُدَى الْحَبَشَةِ». [خ ٢٤٨٨، م ١٩٦٨، م ١٩٦٨، د ٢٨٨١، ت ٢٤٨١، س ٢٤٨١].

٣١٧٨ قوله: «أَنْهِر الدَّمَ»: هو بفتح الهمزة، وهو رباعي، وهو مِن الإنهار الإسالة والصب بكثرة، شبَّه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وإنها نهى عن السن والظفر؛ لأن مَن تعرض للذبح بهما خَنَقَ المذبوح ولم يقطع حلقه.

قوله: «غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ» الحديث: في هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن والعظام كلها.

أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي، وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، الطاهر والنجس، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه.

قال أصحابنا: نبَّه الطَّنِيِّ على العلة في قوله: «فعظم» أي نهيتكم عنه لكونه عظماً، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماً، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله).

.....

وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه، وبه قال النخعي، والحسن بن صالح، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وداود، وفقهاء الحديث، وجمهور العلماء، كذا قيل.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالنفصلين.

وعن مالك روايات؛ أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان، والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبي حنيفة، والرابعة حكاها عنه ابن المنذر؛ يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر.

وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما فيه لا يحتاج إلى ردهما.

قال الشافعي وأصحابُه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرئ بكمالها، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة (١).

<sup>(</sup>١) الإجماع ص٥٧.

.....

قال: واختلفوا في قطع بعض هذا؛ فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمرئ، ويستحب الودجان.

وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المرئ، وهذه رواية عن الليث أيضاً.

وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور.

وعن أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها كأبي حنيفة، والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا، والثالثة اشتراط قطع الحلقوم والمرئ وقطع الودجين.

وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حلً، وإلا فلا، والله أعلم.

وفي قوله: «أنهر الدم» دليل على جواز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر فمنعهما.

وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة

#### ٦ - السَّلخُ

٣١٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلالْ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، قَالَ عَطَاءٌ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ الجُهُنِيُّ، عَنْ عَطَاءٌ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، قَالَ عَطَاءٌ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي مَعْيدٍ الحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى الجِلدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا هُتَكَ تَوَارَتْ إِلَى الإِبطِ وَقَالَ: «يَا غُلامُ هَكَذَا فَاسْلُخُ»، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتُوارَتْ إِلَى الإِبطِ وَقَالَ: «يَا غُلامُ هَكَذَا فَاسْلُخُ»، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتُونَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# ٧- النَّهْيُ عَنْ ذَبْح ذَوَاتِ الدَّرِّ

٠ ٣١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (ح) وحَدَّثَنَا

ذبح المنحور دون نحر المذبوح.

وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الشافعية وعند الجمهور.

وقيل: يتخير بين نحرها وذبحها(١)، والله أعلم.

#### ٦- السَّلخ

٣١٧٩ - قوله: «مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً»: هو بضم اللام وفتحها، والسلخ معروف.

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٢٣/ ١٢٣ - ١٢٤.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ». [رَ: ١٨١٨، من ٢٠٣٨].

٣١٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَنُ عَبَيْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي

# ٧- النَّهْي عَنْ ذَبْح ذَوَاتِ الدَّرِّ

٣١٨٠ - قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ شَفْرَةَ لِيَذْبَحَ له الطَّيْلَ، فَقَالَ لَهُ الطَّيِّلَ: إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ»: لعل هذا الرجل الأنصاري هو، إن شاء الله، أبو الهيثم التيهان فإن له قصة كهذه.

ويحتمل أن يكون أبا أيوب الأنصاري فإن له قصة كهذه.

٣١٨١ قوله: «انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الوَاقِفِيِّ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي القَمَرِ حَتَّى أَتْيْنَا الْحَائِطَ» إلى أن قال: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ، أَوْ قَالَ: ذَاتَ الدَّرِّ»: هذا الواقفي لا أعلمه إلا أن يكون هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي بدري، فيما صحَّ في البخاري وفيه نظر، وقد قدَّمتُه، كان يكسر أصنام بني واقف، وكان معه راية

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (الواقمي)، وعليه ضبة فيهما، والتصويب من هامش النسختين.

القَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ»، أَوْ قَالَ: «ذَاتَ الدَّرِّ». [رَ: ١٨٠، م. ٢٠٣٨، ت: ٢٣٦٩].

## ٨- ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً. [خ:٢٣٠٤].

## ٩ - ذَكَاةُ النَّادِّ مِنَ البَهَائِم

٣١٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعْ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: "إِنَّ مَعَ النَّبِيِّ فَي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: "إِنَّ هَعَ النَّبِيِّ فَي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: "إِنَّ هَا أَوَابِدِ الوَحْشِ، فَهَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». هَا أَوَابِدِ الوَحْشِ، فَهَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». [خ. ٢٤٨٨، ع: ٢٤٩١، س: ٢٤٩٤].

قومه يوم الفتح، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم رضي الله عنهم أجمعين.

# ٩ - ذَكَاة النَّادِّ مِنَ البَهَائِم

٣١٨٣ - قوله: «إِنَّ لَمَا أَوَابِدَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: كَأُوَابِدِ الـوَحْشِ» الحديث: الأوابد جمع آبِدة بهمزة ممدودة وكسر الموحدة، وهي التي قد تأبَّدَت أي توحشت ونفرت من الإنس، وقد أَبَدَتْ تأبِدُ وتأبُّدُ.

٣١٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَـنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلقِ وَاللَّبَةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ». [د: ٢٨٢، ت: ١٤٨١، س: ٤٤٨].

٣١٨٤ - قوله: «عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ»: روى عن أبيه في السنن الأربعة، ولم يُسمّ أبوه في طرق الحديث.

واختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه، بعد أن اتفقوا على أنه بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة ثم راء وآخره همزة ممدودة، على أقوال:

أحدها: وهو الأشهر كما قال ابن الصلاح في علومه؛ أنه أسامة بن مالك بن قِهْطِم، بكسر القاف، فيما نقله ابن الصلاح من خط البيهقي وغيره، يعني وإسكان الهاء وكسر الطاء المهملة أيضاً، وقيل: قحطم بالحاء (١) المهملة موضع الهاء.

الثاني: أن اسمه عطارد بن بَرْز بتقديم الراء على الزاي، واختلف في الراء هل هي ساكنة أو مفتوحة؟

وقيل: اسم أبيه بَلز باللام مكان الراء.

والثالث: اسمه يسار بمثناة تحت ثم سين مهملة وفي آخره راء، ابن بلز بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم زاي، كالقول الذي قبله، ابن مسعود، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص٣١٦.

# ١٠ - النَّهْيُ عَنْ صَبْرِ البَّهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عَلَيْ أَنْ يُمثَّلُ بِالبَهَائِمِ.

وأبو العشراء: روى عنه حماد بن سلمة، قال الحاكم: لا نعرف أحداً روى عنه غيره.

قال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.

وقال الذهبي في الميزان: ولا يُدرى مَن هو، ولا أبوه، وحكى انفراد حماد عنه (۱)، انتهى.

وحديثه المذكور هنا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي: ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه سواه.

قال الذهبي متعقباً للترمذي: روى عبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن حاد بالإسناد، يعني عن أبي العشراء عن أبيه، أن رسول الله على عن العتيرة فحسنها(٢).

<sup>(</sup>١) منزان الاعتدال ٧/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٧/ ٤٠٠.

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ فَرَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَبْرِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَبْرِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ البَاهِلِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَتَّخِذُوا شَدِيْنًا فِيهِ الرُّوحُ عَرْضاً». [م:١٩٥٧، ت:١٤٧٥، س:٤٤٤].

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ يَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ يَانُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً. [م:١٩٥٩].

# ١١ - النَّهْيُ عَنْ لُحُوم الْجَلَّالَةِ

٣١٨٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

## ١٠ - النَّهي عَنْ صَبْرِ البَّهَائِمِ، وَعَنِ المُثْلَةِ

٣١٨٦ – قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَـنْ صَـبْرِ البَهَـائِمِ»: هــو أن يُمســك شيء من ذوات الروح حياً، ثم ترمى بشيء حتى تموت.

٣١٨٧ - قوله: «لا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً»: الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وبالضاد المعجمة، وهو الهدف الذي يُرمى فيه.

إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لَحُومِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. [د:٣٧٨٥، ت:١٨٢٤].

# ١١ - النَّهْي عَنْ لُحُوم الجَلَّالَةِ

٣١٨٩ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لَحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»: الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، والجلة البعر، فوضع موضع العذرة.

ويحرم أكلها إذا ظهر تغيُّر لحمها؛ لأنه صارت من الخبائث.

وقيل: يكره؛ لأن النهي إنها كان لأجل التغير، وهو لا يوجب التحريم، بدليل المُذكى إذا جاف.

وهذا ما نقله الرافعي في الشرح والتذنيب عن إيراد الأكثرين، لا جرم عقبه الشيخ محيي الدين في منهاجه بقوله: الأصح تكره (١)، والله أعلم.

وتبع الرافعيُّ في المحرر الإمامَ والبغويَّ والغزاليَّ، لكنه اعترض عليه في التذنيب.

ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، وهذا .... كلام الشيخ محيي الدين في تحريره، والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة، بل الرائحة والنتن كما جزم به بعضهم، فإن وجد في عرقها أو غيره ريح الجلالة فهو موضع النهي، وإلا فلا.

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ص١٤٣.

# ١٢ - خُومُ الخَيْلِ

• ٣١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسَاً فَأَكَلْنَا مِنْ كَوْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اللهُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى اللهِ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله على [خ: ١٥٥، م: ١٩٤٢، س: ٢٠٤٤].

٣١٩١ – حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَكْلَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خُرِيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَ الْخَيْلُ وَحُمُر الوَحْشِ. [رَ: ٣١٩٧، خ: ٢١٩٤، م: ١٩٤١، د: ٣٧٨٨، ت: ١٧٩٣، ض: ١٧٩٣، م: ١٧٩٣، م: ١٧٩٣.

## ١٣ - خُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

٣١٩٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لَحُمُومِ الحُمُو الأَهْلِيَّةِ، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُراً فَقَالَ: أَصَابَ القَوْمُ حُمُراً

فإن عُلفت طاهراً فطاب لحمها لزوال التغيّر حل لزوال العلة.

وكما يُمنع لحمها يُمنع لبنها وكذا بيضُها، ويكره الركوب عليها بـدون حائل.

وحكم السخلة المرباة بلبن الكلبة نهي.

٣١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ

#### ١٣ - لحُوم الحُمُر الأهليَّةِ

٣١٩٢ قوله: «وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله ﷺ» الحديث: مناديه السَّنِ هو عبدالرحمن بن عوف، والدليل على ذلك ما جاء في النسائي الصغير، في تحريم أكل الحمر الأهلية (٢).

وفي صحيح مسلم: «فأمرَ رسولُ الله ﷺ أبا طلحة »(٣).

ووجه الجمع: لعله الكيلا أمرهما ليناديا في الجيش.

وذكر الرافعي في شرحه الكبير في كتاب الأطعمة أنه الكلي أمر خالد بن الوليد فنادى بذلك.

وهذا غريب، بل باطل؛ لأن خالداً لم يكن أسلم يومئذٍ.

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل: (اكْفِتُوا)، بكسر الفاء.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٤٣٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٩٤٠).

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عِلَيِّ حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ.

٣١٩٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ ثُلقِيَ خُومَ الحُمُرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ ثُلقِي خُومَ الحُمُرِ الله ﷺ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٣١٩٣ - قوله: «حَتَّى ذَكَرَ الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ»: هي بفتح الهمزة والنون، وأكثر الرواة يكسرون الهمزة ويسكنون النون، وكلاهما صحيح، وفي أصلنا بإسكان النون.

عُ ٣١٩٤ - قوله: «أَنْ نُلقِيَ الْحُهُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيَّةً وَنَضِيجَةً»: كذا في أصلنا: «نيَّة» بالتشديد، وإنها هي مهموزة مكسورة النون، كذا الأكثر، وقد ذكر فيه ابن الأثير التشديد (١).

واعلم أنه اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني أكل لحوم الحمر الأهلية؛ فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصريحة.

وقال ابن عباس: ليست بحرام.

وعن مالك ثلاث روايات؛ أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة.

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/ ١٣٩.

٣١٩٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْوَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ غَزْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ يُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَيْبَرَ، فَأَمْسِى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهَ عَلَى الْحُومِ الحُمْرِ الإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَوْ خُلُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «أَوْ ذَاكَ». [خ ٢٤٧٧: م: ٢٤٧٧].

والثانية: حرام، والثالثة: مباحة.

والصواب التحريم كما قال الجمهور، وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود: عن غَالِبِ بن أَبْجَرَ قال: «أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فلم يَكُنْ في مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ الْأَهْلِيَةِ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي إلا شَيْءٌ من مُمُرٍ، وقد كان رسول الله على حَرَّمَ لَحُومَ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَةِ، فَأَتَيْتُ النبي على فقلت: يا رَسُولَ الله، أَصَابَتْنَا السَّنَةُ ولم يَكُنْ في مَالِي ما أُطْعِمُ أَهْلِي إلا سِمَانُ مُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فقال: أَطْعِمْ أَهْلَكَ من سَمِينِ سِمَانُ مُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتُهُا من أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ» (۱)، يَعْنِي بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة.

فهذا حديث مضطرب، مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صحَّ لحمل على الأكل في حال الاضطرار، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ٩٢.

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ عَلَّ نَادَى: عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ عَلَيْ نَادَى: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسُ. [خ: ٢٩٩١، من ١٩٤٠، س: ٢٩].

#### ١٤ - لحُومُ البِغَالِ

٣١٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ، جَيِعاً عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ الحَيْلِ، قُلتُ: فَالبِغَالُ، قَالَ: لا. [رَ: ١٩١١، خ: ٢١٩٤، م: ١٩٤١، د: ٣٧٨٨، ت: ١٧٩٣، س: ١٧٩٣].

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ صَالِحِ بْنِ يَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ خُومِ الحَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ. [د: ٣٧٩، س: ٤٣٣١].

# ١٤ - لحُوم البِغَالِ

٣١٩٨ حديث خَالِد بن الوَلِيدِ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَـنْ خُـُـومِ الخــيْلِ
وَالبِغَالِ وَالْحَمِيرِ»: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه مـن روايـة صـالح بـن
يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده، عن خالدٍ.

واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف.

وقال بعضهم: منسوخ.

وقد روى البيهقى والدارقطني (١) بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال، بالحاء المهملة، قال: هذا حديث ضعيف، قال: ولا يُعرف صالح بن يحسى و لا أبوه.

وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر.

وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب(٢).

وقال الخطابي: في إسناده نظر.

قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض (۳).

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.

وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان صحيحاً أن  $2^{(3)}$ يکون منسو خاً

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٦٢، وسنن الدارقطني ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الكلام بتهامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ٩٦.

## ٥١ - ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

٣١٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ اللهُ اللهُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلنَا رَسُولَ الله عَنْ أَبِي الْخَرْدُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْكُمْ وَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْكُمْ وَ وَعَبْدَةُ فَي اللهُ عَنْ الْجَنِينِ، فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةً أُمِّهِ». وَسُولَ الله عَلَيْ ذَكَاتَهُ ذَكَاةً أُمِّهِ اللهُ اللهُ عَنْ الجَنِينِ، فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَاللهُ اللهُ عَنْ الجَنِينِ، فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعْتُ الكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ: لاَ يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةُ، قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمَامِ، وَبِفَتْحِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وهذا القدر كافٍ في ردِّ هذا الحديث.

وفي حفظي أن أبا محمد ابن حزم قال: إنه موضّوع، وكأنه وضعه بالمعنى؛ وذلك لأن خالد بن الوليد لم يكن أسلم عام خيبر (٢)، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) مقالة ابن ماجه غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) المحلى ٧/ ٨٠٤.

#### أَبْوَابُ الصَّيْدِ

# ١ - قَتْلُ الكِلاَبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ

٣٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ عُمَرَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لُهُمْ وَلِلكِلاَبِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَمُمْ فِي كَلْبِ النَّرْعِ، وَكَلْبِ الكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لُهُمْ وَلِلكِلاَبِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَمُمْ فِي كَلْبِ النَّرْعِ، وَكَلْبِ الخِينِ. [رَ: ٣٢٠، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٢٥، د: ٧٤، س: ٣٧].

قَالَ بُنْدَارٌ: العِينُ: حِيطَانُ المَدِينَةِ.

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْغِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعَ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعَ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعَ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعْمِقِيمُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبٍ قَـالَ: أَخْبَرَنِي يُـونُسُ، عَنْ الْبِيهِ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله ﷺ رَافِعاً صَـوْتَهُ

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، وَكَانَتِ الكِلاَبُ تُقْتَلُ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [رَ:٣٢٠٢، خ:٣٣٢٣، م:٧٥٧، ت:١٤٨٨، س:٤٢٧٧].

٧- النَّهْيُ عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَا فُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلِباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إلا كَلْبَ كَرْسُولُ الله ﷺ: (خ:٢٣٢٢، م:٥٧٥، د:٢٨٤٤، ت:٨٨٨، س:٢٨٩٩).

٥٠٢٠٥ حدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ شِهَابٍ، حَدَّ ثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَوْلا أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةُ مِنَ الأُمْمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا لأَمْمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا لأَمْمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَمْوِلُ الله عَلَيْهِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلِباً إلا كلبَ مَاشِيةٍ، أَوْ كلبَ صَيْدٍ، أَوْ كلبَ صَيْدٍ، أَوْ كلبَ صَيْدٍ، أَوْ كلبَ حَرْثٍ، إلّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». [رَ: ٢٠١، ٣٢٠، ٢٠٠، ٢٤:).

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ، حَدَّثَنَا

٢- النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
 ٣٢٠٥ قوله: «لَوْلا أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ»: يقال لكل جيل من الناس والحَيوان أمة.

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَيِ وَلَا زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ زَرْعاً، وَلا زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ زَرْعاً، وَلا ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُّ». فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ؟ فَلْ يَوْمٍ قِيرَاطُّ». فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ؟ قَالَ: إِيْ، وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ. [خ:٣٣٢٣، م:٢٥٧٦، س:١٥٧٦].

#### ٣- صَيْدُ الكَلب

حَدْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلاَنِيُّ، حَدْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ عَنْ أَبِي كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلِبِي المُعَلِّمِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكُمْ وَأَصِيدُ بِكَلِبِي النِّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي: «أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكُمْ وَأَصِيدُ بِكَلِبِي الْبَدِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي: «أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكُمْ وَأَصِيدُ بِكَلِبِي الْكِتَابِ فَلا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا مِنْهَا بُدّاً فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ؛ فَهَا أَصَبْتَ بِقَوْسٍ مِنْ أَمْرِ السَّمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِيكَ المُعلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِيكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكُلْكِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَالِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَالِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَالِكَ الْمُعَلِّمِ فَا فَكُلْ الْمُؤْرِكُ مِنْ أَنْهُ وَلَا عَلْمُ لَا عَلَيْهُ فَيْ إِلَيْهِ فَلِلْ الْمُؤْرِفِي الْمُؤْمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْرِقُونَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٣٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ قُلتُ: إِنَّا لَقُوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله لَقُومٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله

عَلَيْهَا فَكُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلَنَ، إِلا أَنْ يَأْكُلَ الكَلَبُ، فَإِنْ أَكَلَ الكَلَبُ فَإِنْ أَكَلَ الكَلَبُ فَإِنْ أَكَلَ الكَلَبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّ أَخَافُ إِنَّا يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (')، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبُ أَكُلُ، فَإِنِّ خَالَطَهَا كِلاَبُ أَخُرُ فَلاَ تَأْكُلْ». [خ:١٧٥، م:١٩٢٩، د:٢٨٤٧، ت:١٤٦٥، س:٢٢٦٣].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخُسِينَ حِجَّةً أَكْثُرُهَا رَاجِلٌ.

#### ٤ - صَيْدُ كَلبِ المَجُوسيِّ (٢)

٣٢٠٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِالله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَرْطَاةَ، عَنْ صَيْدِ كَلِبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي المَجُوسَ. [ت: ١٤٦٦].

• ٣٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَالَتُ وَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَالَتُ وَلَا يَهُ مِنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ اللهَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلَى الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ عَبْدِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

#### ٥ - صَيْدُ القَوْسِ

٣٢١١ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَاسُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نفسها)، وفي الهامش: (نفسه) وعليه (خ صح).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: وَالكَلبِ الأَسْوَدِ البَهِيم.

الرَّمْلِيُّ (١) قَالا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُل مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُل مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ».[رَ:٣٢٠٧، خ:8٧٨، م:١٤٦٤، م:١٤٦٤].

٣٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ مُحُلِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ نُحُل مَا خَزَقْتَ». [رَ:٣٢١٣، ٣٢١٤، ثرْمِي، قَالَ: ﴿ إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُل مَا خَزَقْتَ». [رَ:٣٢١٣، ٣٢١٤].

#### ٦ - الصَّيْدُ يَغِيبُ لَيْلَةً

#### ٥ - صَيْد القَوْسِ

٣٢١٢ قوله: «إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُل مَا خَزَقْتَ»: يقال: خزق السهم وخسق، إذا أصاب الرمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل، وهامش نسخة ابن قدامة: (الرمليان)، وعليهما (خ).

#### ٧- صَيْدُ المِعْرَاضِ

٣٢١٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اللهٰذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، اللهٰذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِينَدٌ». [ز:٢١٢، ٣٢١٥، ٣٢١٥، ٣٢١٥، خ:٢٠٥٤].

٣٢١٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لا تَأْكُل إِلا أَنْ يَخْزِقَ». [رَ:٢١٣، ٣٢١٣، رُسُولَ الله عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لا تَأْكُل إِلا أَنْ يَخْزِقَ». [رَ:٢٢١٣، ٣٢١٣، رُسُولَ الله عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لا تَأْكُل إِلا أَنْ يَخْزِقَ». [رَ:٢٢١٤].

#### ٧- صَيْدُ المِعْرَاضِ

٣٢١٤ - قوله: «سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّـيْدِ بِالمِعْرَاضِ»: المعراض خشبة محددة الطرف، وقيل: بل فيها حديدة يُرمى بها الصيد.

وقيل: بل هو سهم لا ريش له.

قوله: «فَهُوَ وَقِيذٌ»: هو بفتح الواو وكسر القاف وإسكان المثناة تحت وذال معجمة في آخره، أي ميتة، فَعِيْل بمعنى مفعول، وهي المقتولة بعصى أو حجر لا حدله، يقال: وقذته؛ إذا أثخنته ضرباً.

## ٨- مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

٣٢١٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِ عَنْ الْنَبِيَ اللهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ هِ الْبَنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ اللهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيِ عَمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ اللهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَيِ عَمْرَ، أَنَّ النَّبِيَ اللهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيْتَةُ ».

٣٢١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُنَا فِي مَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمْيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَّ: «يَكُونُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ تَمْيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (يَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا قُطِعَ مِنْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الغَنَمِ، أَلا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ».

#### ٩ - صَيْدُ الحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

٣٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ، وَالجَرَادُ».

٣٢١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَلَى بُنِ عُهَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلهَانَ قَالَ: يَعْيَى بْنِ عُهَارَةَ قَالَ: هَأَكُو بُنُ وَدِ الله، لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ». سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الجَرَادِ؟ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ». [د:٣٨١٣].

٣٢٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ يَعْنِي البَقَّالِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ.

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَيَّالُ قالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

#### ٩ - صَيْد الحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

• ٣٢٢- قوله: «عَنْ أَبِي سَعْدٍ يعني البَقَّال»: اسم أبي سعد سعيد بن المَّرْزُبَان العبسي، بالموحدة، الكوفي الأعور، مولى حذيفة بن اليهان، روى عن جماعة، وعنه جماعة.

قال ابن معين: ليس بشيء، وكان من قُرَّاء الناس.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي وغيره: ضعيف.

قال الذهبي: ما علمتُ أحداً وثَّقه(١).

و «البقال» بالموحدة؛ نسبة إلى البقل الذي يؤكل.

٣٢٢١ قوله: «حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُلَاثَةَ»: عُلَاثَة هو بضم العين المهملة وتخفيف اللام وقبل تاء التأنيث ثاء مثلثة مفتوحة.

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٤/ ٤٢.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الجَرَادِ قَالَ: «اللهم مَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ، وَاقْتُل صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْواهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، فَقَالَ رَجُلُ: ('كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ الله بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الجَرَادَ نَثْرَةُ الحُوتِ فِي البَحْرِ». [ت:١٨٢٣].

قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الحُوتَ يَنْثُرُهُ.

٣٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلُ أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلَنَا نَضْرِ بُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمُورِ بُنَ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهِ فَيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ صَيْدِ البَحْر». [د: ١٨٥٣، ت: ٥٥].

ويشتبه به «علّانة» بتشديد اللام وبنون قبل تاء التأنيث، وهو الحسين بن عبدالله بن احمد بن أبي عَلّانة، يروي عن أبي بكر بن شاذان، روى عنه الخطيب، وابنه أبو سعد محمد سمع المخلص.

وزياد بن علاقة بالقاف لا يشتبه به.

قوله: «إِنَّ الجَرَادَ نَثْرَةُ الحُوتِ»: النثرة هنا العَطْسَة.

٣٢٢٢ قوله: «فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ»: الرِجْل بكسر الراء وإسكان الجيم، وهو الجرادُ الكثير.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: يا رسول الله.

#### ١٠ - مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: خَدَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالمُدْهُدِ.

#### ١٠ - مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ الصَّردِ»: الصرد طائر، والجمع صردان.

قال ابن الصلاح: هو مهمل الحروف على وزن الجُعَل.

وذكر الأزهري عن الليث رواي العين، وبعضهم ينكر أن يكون العين للخليل، ويقول: كانت مقتطفات جمعها الليث بن المظفر بن نصر بن سيار، وزاد فيها ونقص، ونسبها إلى الخليل، وهو بريء منها، واتفقوا على كثرة الأغاليط في العين؛ أن الصرد طائر فوق العصفور.

وعن النضر بن شميل، أنه طائر أبقع، ضخم المنقار، له بُرثن عظيم، يعني أصابعه عظيمة، لا تراه إلا في شعبة أو شجرة لا يقدر عليه أحد (١).

وقال أرطاطاليس في نعوت الحيوان: الصردُ صغير الخلق، شرير النفس، شديد النفرة، غِذاؤه من اللحم، وله صفير مختلف؛ يصفر لكل طائر يريد صيده

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١٢/ ٩٨.

.....

بلغته، فيدعوه إلى التقرب منه، فإذا اجتمعن إليه شدّ على بعضهم، وله منقار مؤذي شديد، فإذا نقر واحداً قتله من ساعته وأكله، فلا يزال على ذلك، ومأواه في الأشجار ورؤوس القلاع والتلاع.

قال أبو حاتم في كتاب الطير: الصرد نحو القارِية في العِظم، وهو أبيض البطن، أخضر الظهر، ويسمى السُّمَيْط والأخطب والأخيل، والأنثى صردة.

وفي حلَّه وجهان في مذهب الشافعي؛ أصحها التحريم لورود النهي الصحيح عن قتله.

والثاني: الإباحة؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم، ولا يُفدى غير المأكول.

لأن النهي عن قتله لم يكن لأجل كرامته إنها هو لأن العرب كانت تتشاءم به فيقتلونه، لا أنه حرام، ذكره .... في الطبقات، والله أعلم.

قوله: «وَالنَّمْلَةِ»: اعلم أن قتل النمل حرام، كذا أطلقه الرافعي والنووي في الروضة (١).

وهذا في النمل الكبير، أما النمل الصغير ففي شرح المهذب المسمى بالاستقصاء نقلاً عن الإيضاح للصيمري أنه لا يحرم قتله؛ لأنه مؤذٍ، وأقره عليه.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣/ ٢٧٣.

٣٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النُّ هُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِالله (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. [د: ٢٦٧].

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الله عَلَا الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

قال: وقد سُئل ابن عباس عن قتل المحرم لها، فقال: تلك ضالة لا شيء فيها (٢).

وذكر البغوي أيضاً في شرح السنة جواز قتلها<sup>(٣)</sup>.

وذكر الخطابي في معالمه أن النمل على ضربين؛ أحدهما مؤذٍ ضرار، فدفع عاديته جائزٌ.

وضرب آخر لا ضرر فيه، وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله (١٤)، انتهى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (هو ابن عتبة)، وعليه (خ) و (صح).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ١٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ٢/ ٢٨٣.

«إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ!».[خ:٩١٩، م:٢٢٤، د:٥٢٦٥، س:٥٣٩].

٣٢٢٥م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: قَرَصَتْ.

٣٢٢٥ - قوله: «إِنَّ نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةُ»: هذا النبي قال المنذري: جاء من غير وجه أنه عزير، انتهى.

وفي ذلك نظر؛ لأن في سنن أبي داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أدري عزير نبي أم لا»(١)، اللهم إلا أن يقال أنه أطلعه بعد على أنه نبي.

وفي كلام الحكيم الترمذي أنه موسى (٢).

قوله: «أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ»: الأمَّة هي الجيل من الناس والحيوان، وقد تقدَّم.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۷٤).

تنبيه: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٢٧٠: ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٩٢، ٢/ ١٧، إلا أنه قال عوض «عزير»: «ذو القرنين».

<sup>(</sup>٢) نوادر الأصول ١/ ٤٠٧.

### ١١ - النَّهْيُ عَنِ الخَذْفِ

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً، وَلا تَنْكُأُ عَدُوّاً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ النَّبِيَ عَنْ أَعُدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ»، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، السِّنَ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ»، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، لا أُكلِّمُكَ أَبُداً. [رَ:٤٨١٥، ٣٢٢٧، خ:٤٨٤١، م:٤٩٥، د:٢٧٠، ٥٢٧٠،

٣٢٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُفْلَ عَالاً: خَمَى النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنْ الخَذْفِ، وَقَالَ: عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنْ الخَذْفِ، وَقَالَ:

#### ١١ - النَّهْي عَنِ الخَذْفِ

٣٢٢٦ قوله: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ»: الخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين السبابتين، وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

قوله: «وَلا تَنْكَأُ عَدُوّاً»: يقال نكيتُ في العدو أنكى نكاية، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة فيه، وهو الذي في أصلنا. قال عياض: يقال: نكأتُ القرحة أنكؤُها إذا قشرتها(١).

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٢/ ١٣.

«إِنَّهَا لا تَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلا تَنْكَأ العَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ العَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ». [رَ: ٧٧، ٣٢٢٦، خ: ٤٨٤٠، م: ١٩٥٤، د: ٥٢٧٠، س: ٤٨١٥].

### ١٢ - قَتْلُ الوَزَغ

٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا عِبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا عِبْدُ اللَّهُ وَزَاغِ. [خ:٣٣٠، م:٣٣٧، س:٢٨٨٥].

٣٢٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَعَا فِي الثَّانِيةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً»، كَذَا وَكَذَا حَسَنةً»، كَذَا وَكَذَا حَسَنةً»، وَمَنْ اللُّويَ ذَكَرَهُ فِي المُرَّةِ الثَّانِيةِ. [م: ٢٢٤، ٢٥، ٢٦٣٥، ت: ١٤٨٢].

٣٢٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلوَزَغ: «الفُويْسِقَةُ». [خ:١٨٣١، م:٢٢٣٩، س:٢٨٨٦].

٣٢٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَي صَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ الْخِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَازْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاَةِ الفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمُعًا مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ:

نَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَـاً أُلقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلا أَطْفَأَتِ النَّارَ غَيْرَ الوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِهِ.

# ١٣ - كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٣٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخُوْلانِي، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَن السِّبَاعِ. أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمُ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلتُ الشَّامَ. [خ: ٢٧ ٥٥، م: ١٩٣٢، د: ٣٨٠، ت: ١٤٧٧، س: ٤٣٢٥].

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيِّ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ». وَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ». [5٣٢٤].

١٣ – كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٣٢٣٣ - قوله: «عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ»: هو فتح العين، تقدّم.

٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَالَ: عَلِيٍّ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَلِيٍّ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهُ كُلِّ فَي رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي خَلِ فِي خَلْبِ مِنَ الطَّيْرِ. [م:١٩٣٤، د:٣٨٠٣، س:٤٣٤٨].

#### ١٤ - الذِّئْبُ وَالثَّعْلَبُ

٣٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَنْءٍ، عَنْ أَخِيهِ

#### ١٤ - الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

٣٢٣٥ قوله: «عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ»: حبان هو بكسر الحاء وتشديد الموحدة، و «جَزِي» بفتح الجيم الجيم وراء مكسورة وياء ساكنة.

قيّد عبد الغني خزيمة بن جزي له صحبة، ومحمد بن جزي في قول.

قال الأمير في هذه الترجمة: أما جَزِي بكسر الجيم يقوله أصحاب الحديث، قاله الدارقطني، وقال الخطيب بسكون الزاي، ولم يذكر حركة الجيم. قال عبدالغني: جزي بفتح الجيم وكسر الزاي، فهو جزي بن خزيمة. وحبان له صحبة ورواية، روى عنه ابنه حبان (١).

<sup>(</sup>١) الإكمال ٢/ ٧٨ - ١٨.

خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الأَرْضِ؛ مَا تَقُولُ فِي مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ » قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي مَا تَقُولُ فِي الذَّعْبِ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّنْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟». [رَ:٣٢٣، ٣٢٤٥، ت:٢٩٩].

وتجاه ذلك بخط الحافظ ابن خليل: وأهل العربية تقول: جزيء بفتح الجيم والهمزة.

قال الذهبي في المشتبه له: قلت: تقييد هذا الفصل ناقص، فإنهم ما ذكروا ما بعد الياء هل هو همز أم لا؟ وهو همز.

وكذا هو في أصلنا مفتوح الجيم مهموز الآخر في موضعين.

قال الذهبي: ويجوز إدغامه فتبقى الياء مثقلة (١)، انتهى.

قوله: «عَنْ أَحْنَاشِ الأَرْضِ»: أي هوامُّها.

حديث: «مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ: وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟»: في سنده عبدالكريم بن أبي المخارق، وشيء آخر.

قال معمر: قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم بن أبي أمية، فإنه ليس بشيء.

<sup>(</sup>١) المشتبه ص٤٥١.

.....

وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عن عبدالكريم المعلم. ورى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، وهو شبه المتروك.

وقال النسائي والدارقطني: متروك.

وقد أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وهذا يدلُّ على أنه ليس بمطرح.

وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه، إلا أن منهم مَن يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به، وكان مؤدب كتّاب حسنَ السَّمت، غرَّ مالكاً منه سمتُه، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، كما غرَّ الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته، وهو أيضاً مجمع على ضعفه، انتهى.

وفي حكاية الإجماع في إبراهيم نظر.

قال: ولم يخرج عنه مالك حكماً، إنها ترغيباً وفضلاً (١).

قال أبو الفتح اليعمري: لم يخرج مالك عنه إلا الثابت من غير طريقه: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

و «وضع اليمني على اليسرى في الصلاة».

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٦٥.

#### ١٥ - الضَّبُعُ

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَمُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ أُمِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُمِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَمِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُو؟ قَالَ: عَبَّادٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهُ عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلتُ: أَشَيْءُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلتُ: أَمُنَيْءُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلتُ: أَمْنِيُءُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلتُ: 1 ٨٥٨، س: ٢٨٣٦].

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ النَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُع؟». وَاللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُع؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُع؟». [ز: ١٧٩٢، ٣٢٤٥، ت: ١٧٩٢].

وقد اعتذر لما تبين أمره، وقال: غَرَّني بكثرة بكائه في المسجد، أو نحو هذا(١).

#### ١٥ - الضَّبُع

٣٢٣٧ حديث خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: «قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟»: في سنده عبدالكريم المذكور، وشيء آخر.

ويردُّه حديث جابر في الترمذي وابن ماجه والنسائي، قال الترمذي:

حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤/ ٣٨٨.

#### ١٦ - بَابُ الضَّبِّ

#### ١٦ - الضَّتّ

٣٢٣٨ - قوله: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّا فِي الأَرْضِ، وَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ» الحديث: وكان هذا في أول الأمر.

وكذا قوله: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ ولا أُرَاهَا إلا الْفَأْرَ» (٢)، ثم إن الله أطلعه على ذلك فجاء في صحيح مسلم: «إنَّ الله لم يَمْسَخ شيئًا فيجعل له نسلاً» (٣).

وقوله في هذا الحديث: «دواباً» كذا في أصلنا بالألف، وهو جمع المتناهي، ولعل ذلك على لغة مَن صَرف جميع الأسماء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (دوابُّ).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٦٦٣).

٣٢٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سُلَيُهَانَ اللَيْشَكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يُحُرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَلْمَعْمُ مِعْ مَا مَعْ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلتُهُ. [م: ١٩٥٠].

٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ نَحْوَهُ.

• ٣٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَفَى الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل: (مُضِبَّة)، بكسر الضاد المعجمة، وضُبطت في نسخة ابن قدامة: (مُضَبَّة) بفتح الضاد المعجمة، فليحرر.

حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِد بْنِ الوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ الله، مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيكِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ الله، أَحَرَامُ الضَّبُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كُمْ ضَبِّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ الله، أَحَرَامُ الضَّبُ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ هِنْهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [خ: ٥٣٩١، م:١٩٤٦، د: ٢٧٩٤، س: ٢١٦٤].

٣٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ أُحَرِّمُ» يَعْنِي الضَّبَّ. [خ:٥٥٣٦].

### ١٧ - بَابُ الأَرْنَبِ

٣٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ بَنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِمَرِّ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا (١)، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا الظَّهْرَانِ فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا (١)، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَبِلَهَا. [خ:٢٥٧٢، أَبُولَ عَلَيْها إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهَا أَوْدَرِكِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهَا الْعَلَامَةُ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثُ بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِي فَقَبِلَهَا. [خ:٢٥٧٠، ٢٥٧٩، ص:٢٥٨٩].

#### ١٧ - بَابُ الأَرْنَبِ

٣٢٤٣ قوله: «فَاستنْفَجْنَا أَرْنَباً»: أي استثرناها وأقمناها.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فأتعبوا)، وعليه (خ).

٢٤٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا وَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقها، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ كُلْ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهَا فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «كُلْ».[د:٢٨٢٧، ت:٢٨٤٧، ص:٢٤٧١، س:٣١٣].

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِالكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلتُ: عَلْ أَخْنَاشِ الأَرْضِ؛ مَا تَقُولُ فِي جَزْءٍ قَالَ: قُلتُ: فَإِنِّ آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْهُ»، قَالَ: قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ الله، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قَالَ: قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا الله، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قَالَ: قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ الله، وَلا أَحَرِّمُهُ»، قَالَ: «لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْهُ مَا تَقُولُ فِي الأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِّمْهُ مَا تَقُولُ فِي الأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمُ ثُحَرِّمُهُ عَلَى الله، قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّ آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِمْهُ الله، قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِّ آكُلُ مِمَّا لَمْ ثُحَرِمُهُ فَي المَّذِي الله ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قُلتُ: فَإِنِي آكُلُ مِمَّا لَمُ عُلَى الله ؟ قَالَ: «لُهُمَى». [رَدَه ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٤٣، ٢٩٤].

٣٢٤٤ - قوله: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقهَ مَا»: كذا في أصلنا مكسور القاف، فإن كان هذا الضبط صحيحاً فيصح على أنه صفة جرت على غير من هي له، ويجوز رفعه ونصبه.

٣٢٤٥ - قوله: «نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى»: معناه تحيضُ، وهو معتل، ووقع في أصلنا بالهمز، وفيه نظر.

### ١٨ - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ البَحْرِ

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ أَبِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ أَبِي مَنْدِالدَّادِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «البَحْرُ الطَّهُورُ مَا وُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». [د: ٨٠، ت: ٢٩، س: ٥٩].

واعلم أن الذي يحيض من جميع المخلوقات النساء، وحيضهن معروف، والأرنب والخفاض والضبع، وفيها أحفظه، وقد أفادنيه بعض الفضلاء بالقاهرة، أن الجاحظ ذكر في كتابه الحيوان الكبير عن صاحب المنطق أن ذوات اربع كلها تحيض، وأن الكلبة تحيض، تقعد سبعة أيام حائض، وعلامة حيضها انتفاخ أثفارها، وما دامت حائضاً لا يقربها الكلب(١)، انتهى.

## ١٨ - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ البَحْرِ

اعلم أن حديث العنبر الذي هو أصل هذا الباب لم يذكره، وقد ذكره أهل الصحيح (٢)، والذي ذكره:

٣٢٤٦ حديث: أبي هريرة: «الطَّهُورُ مَاؤُهُ»: رواه الأربعة، وصححه الترمذي والبخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن.

<sup>(</sup>۱) الحيوان ۲/ ۲۲۰، ۳/ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٣٦١)، وصحيح مسلم (١٩٣٥).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا نِصْفُ العِلمِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بَرُّ وَبَحْرٌ، فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي البَحْرِ وَبَقِيَ البَرُّ().

وفي الحديث إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك.

قالت الشافعية: يحرم الضفدع؛ للنهي عن قتلها.

قالوا: وفيها سوى ذلك ثلاثة أوجه: أصحها يحل جميعُه لهذين الحديثين. والثاني: لا يحل.

والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيرُه.

فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه، دون كلبه وخنزيره وحماره.

قالت الشافعية: الحمار وإن كان في البر مأكول وغيره، لكن الغالب غير المأكول.

هذا تفصيلُ مذهب الشافعي.

وممن قال بإباحة جميع حيوان البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس.

وأباح مالك الضفدع والجميع.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك.

<sup>(</sup>١) مقالة أبي عبدالله غير موجودة في الأصل.

.....

وأما السمك الطافي وهو الذى يموت فى البحر بلا سبب؛ فمذهب الشافعي إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم، منهم: أبو بكر الصديق، وأبو أيوب، وعطاء، ومكحول، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وغيرهم.

وقال جابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبو حنيفة: لا يحل.

دليل الشافعية وموافقيهم قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال ابن عباس والجمهور: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذفه.

وحديث جابر، أعني حديث العنبر، في الصحيحين، وحديث الأصل: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهو حديث صحيح، وأشياء غير ما ذكرنا.

وأما حديث جابر الآتي: «ما ألقاه البحر وجزر عنه» الحديث فضيعف باتفاق أئمة الحديث، كذا قاله النووي، فلا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بها ذكرناه.

فإن قال قائل: لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين.

قيل له: الاحتجاج فيه بأكل النبي الشياسة المدينة الشريفة مِن غير ضرورة (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ٨٦ - ٨٧.

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قالَ: حَـدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قالَ: حَـدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ». [د: ٥ ١ ٣٨].

٣٢٤٧ - قوله: «مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ»: قوله: «جزر عنه»: أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، يقال: جزر الماء يجزر جزْراً؛ إذا ذهب ونقص، ومنه الجزر والمد، وهو رجوع الماء إلى خلف.

وفي سند هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي، وثقه غير واحد.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أحمد: رأيته يخلط في أحاديث فتركته.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: يحيى بن سليم كذا وكذا، ولم يحمده.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه.

ذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث، كأنه أنكر عليه، وحديثاً آخر(١).

وفيه أيضاً عنعنة أبي الزبير، ولكن هذه قد تتمشى عند غير ابن حزم، إذا كانت من غير طريق الليث، وهنا ليست مِن طريقه.

وإذا كانت من طريق الليث فإنها تتمشى عند ابن حزم (٢).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٩٦: «فها لم يَكُنْ من رِوَايةِ اللَّيثِ عن أبي الزُّبَيْرِ، ولا قال فيه أبو الزُّبَيْرِ أنه أخبره به جابرٌ، فلم يسمعهُ من جابر بإقْرَارِه، ولا نَدري عمَّن أخذهُ؛ فلا يجُوزُ الاحتجاج به».

#### ١٩ - بَابُ الغُرَابِ

٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَاسِقاً؟ وَالله مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

٣٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بِنُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي قَالَ: «الحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالغَارُةُ فَاسِقَةٌ، وَالغَارِ الله عَلَي قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ وَالغُرَابُ فَاسِقٌ». فَقِيلَ لِلقَاسِمِ: أَيُوْكُلُ الغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ الله عَلَي: فَاسِقٌ ؟!.

#### ٢٠ - بَابُ الْهِرَّةِ

• ٣٢٥٠ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلْيَّ عَنْ أَكْلِ الهِرَّةِ، وَثَمَنِهَا. [د: ٣٤٨٠، ت: ٢٨٨٠].

وفي أبي الزبير كلام يطول ذكره، لكنه ثقة أخرج له مسلم.

وقد تقدَّم لك مِن كلام النووي اتفاق أئمة الحديث على تضعيفه، وقد بسط القول في ذلك في شرح المهذب في باب الأطعمة (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٣٢.

# أَبْوَابُ الأَطْعِمَةِ ١ - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

٣٢٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَنِ جُرَيْحٍ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَاناً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَنَّ وَجَلَّ».

#### أَبْوَابُ الأَطْعِمَةِ

## ١ – بَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

١ • ٣٢٥ قوله: «انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ»: أي ذهبوا مسرعين نحوه، يقال:
 جفل وأجفل وانجفل.

٣٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ فَيْ وَيَشْرَأُ الله عَلَى وَقَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمُ تَعْرِفْ». [خ: ١٢، م: ٣٩، د: ١٩٤، س: ٥٠٠٥].

## ٢ - بَابُ طَعَام الوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ

١٤ ٣٢٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الله الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَة، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». [م: ٥٩ ٢٠].

و ٣٢٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَا رٍ قَهْرُ مَانُ آلِ النُّبيْرِ قَالَ: صَمَّعْتُ سَالِم بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: "إِنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ وَاللَّرْبَعَة، وَإِنَّ طَعَامَ الإَثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّلاثَة وَاللَّرَبُعَة، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَة يَكُفِي الْخَمْسَة وَاللَّرَّة».

### ٢- بَابِ طَعَام الوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ

٣٢٥٥ - قوله: «قَهْرَمَانُ آلِ النُّبَيْرِ»: القهرمان هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، وهو فارسي، وهو بفتح القاف

٣- بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
٣٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثْ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [خ:٥٣٩٦، م:٢٠٦٣، ت:١٨١٩].

٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ». [خ:٣٩٣٥، م:٢٠٦٠، ت:١٨١٨].

وإسكان الهاء وفتح الراء، كذا أحفظه، وفي أصلنا مضموم الراء بالقلم في غير موضع، والباقي معروف.

٣- بَابِ الْمُؤْمِن يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، إلى آخره

٣٢٥٦ قوله: «وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»: إن قيل: هل سمَّى أحدٌ هذه الأمعاء؟ قيل: نعم، سماها القاضي عياض، وقد نظمها شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي في بيتين سمعتهما منه، وهما:

سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ لِكُلِّ آدَمِيٍّ مَعِدَةٌ بَوَّاجُهَا مع صَائِمٍ مَسْلَكِ المَطَاعِمِ مَعْ النَّرِقِيقُ أَعْوَرٌ قيلُونُ مع المُسْتَقِيمِ مَسْلَكِ المَطَاعِمِ

٣٢٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [م:٢٠٦٢].

# ٤ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنْ رَضِيهُ أَكَلَهُ، وَإِلا تَركَهُ. [خ:٣٥٦٣، م:٢٠٣١، ٢٠ك].

٣٢٥٩م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرة عَنْ أَبِي هُرَيْرة عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللهِ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

# ٥ - بَابُ الوُّضُوءِ عِنْدَ الطَّعَام

• ٣٢٦- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلَيْتَوَضَّأَ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ».

## ٥ - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَام

• ٣٢٦٠ حديث: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ الله خَيْرَ بَيْتِهِ» الحديث: هذا الحديث أحد ثلاثيات ابن ماجه، وهو أولها، وهي خمسة كلُّها بهذا السند:

٣٢٦١ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الجَزَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا نُه مُعَاوِيَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ حَدَّثَنَا نُه مُعَاوِيَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ اللهَ عَلَيْ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ اللَّكِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا آتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «أَأُرِيدُ الصَّلاة؟».

## ٦- بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِئاً

٣٢٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا آكُلُ مُتَّكِعًا». [خ:٥٣٩٨، د:٣٧٦٩، ت:١٨٣٠].

جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم، عن أنس.

وهذه بهذا الإسناد ضعيفة.

وله رباعيات أيضاً، سمعتها غير مرة، ومتفرقين غير مرة أيضاً.

#### ٦- بَابِ الأَكْلِ مُتَّكِئاً

٣٢٦٢ قوله: «لا آكُلُ مُتَكِئاً»: هل كان الأكل متكئاً حراماً عليه أو مكروهاً كها هو في حق الأمة؟

فيه وجهان: أشهرهما كما قال الرافعي، وجزم بالأول صاحب التلخيص، أى لما فيه من الكبر والعجب. ٣٢٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْن سَعِيدِ بْن كَثِيرِ بْن دِينَارِ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُسْر قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُل، فَقَالَ أَعْرَابيٌّ: مَا هَذِهِ الجِلسَةُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيهاً، وَلَمْ يَجْعَلنِي جَبَّاراً عَنيداً». [د:٣٧٧٣].

وعلَّل الأولُ الأولَ بأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، واجتناب النبي الكيال الشيء واختياره غيره لا يدل على كونه محرماً عنده.

ثم ما المراد بالمتكعع؟

قال الخطابي: المراد به هنا الجالس المعتمد على وطاء تحته (١).

وأقره عليه البيهقي في سننه (٢).

وأنكره عليه ابن الجوزي، وقال: المراد به المائل على جنب.

وصاحب الشفاء فسَّره بها قاله الخطابي، ثم قال: وليس هو الميل على شق عند المحققين.

وكذا قال ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى: إن الاتكاء في اللغة هو التمكن في الأكل (٣).

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الكلام بتمامه في غاية السول في خصائص الرسول ص١٣٠ - ١٣١.

# ٧- بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَام

٣٢٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَالَتُ يَسْمِ الله لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْمِ الله لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا فَا كَلَهُ بِلُقُمْ مَا عَاماً فَلْيَقُلُ: بِسْمِ الله، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُل: بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُل: بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُل: بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». [د. ٢٨٥٨: ].

٣٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا آكُلُ: «سَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ». [رَ:٣٢٦٧، خ: ٣٧٧٦، م: ٢٠٢٦، د: ٣٧٧٧، ت: ١٨٥٧].

# ٨- بَابُ الأَكْلِ بِاليَمِينِ

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِقُلُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لِيَأْكُل أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَليَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَليَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، وَليَشْرَبُ بِيمِينِهِ، وَليَأْخُذُ بِيمِينِهِ، وَليَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ».

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا شُفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ

أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلاَماً فِي حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلاَمُ سَمِّ الله، وَكُل بِيَمِينِك، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ». [رَ:٣٢٦٥، خ:٣٧٦٥، خ:٥٣٧٦].

٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي النُّبيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لا تَاْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لا تَاْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». [م: ٢٠١٩، د: ٤١٣٧].

## ٩- بَابُ لَعْقِ الأَصَابِع

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلعَقَهَا أَوْ يُلعِقَهَا».

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ؛ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءِ: «لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ، حَتَّى يَلَعَقَهَا أَوْ يُلِعِقَهَا» عَمَّنْ هُو؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا، وَإِنَّهَا لَقِي عَطَاءٌ جَابِراً فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّة. [خ:٥٤٥٦، م:٢٠٣١، د:٣٨٤٧].

• ٣٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلَعَقَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ». [م: ٢٠٣٣].

#### ١٠ - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

٣٢٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: وَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اليَهَانِ البَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ وَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ فَوَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللّهُ

٣٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا اللهِ بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ: المُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ (١) أَبُو اليَهَانِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ:

#### ١٠ - بَابِ تَنْقِيَة الصَّحْفَةِ

٣٢٧١ قوله: «أَخْبَرَنَا أَبُو اليَهَانِ البَرَّاءُ»: البرَّاء هو بتشديد الراء، وهو النبَّال، واسمه معلى بن راشد، هذلي بصري.

قال أبو حاتم: شيخ يُعرف بحديث عن جدته، عن نبيشة، عن النبي اليَّانِينَ السَّانِينَ عَلَيْنَ السَّانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَّانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِينَ السَانِين

وقال النسائي: ليس به بأس.

٣٢٧٢ - قوله: «حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ، حدثنا أَبُو اليَهَانِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المعلى بن راشد حدثنا أبو اليهان)، وفي الهامش ما نصُّه: حدثنا بعد المعلى بن راشد زائدة؛ لأن المعلى بن راشد هو أبو اليهان، فاعلمه....، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٣.

نُبَيْشَةُ الخَيْرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبِيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». [رَ:٣٢٧١، ت:٤٠٤].

### ١١ - بَابُ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

جَدَّتِي»: المعلى بن راشد هو أبو اليهان البرَّاء المذكور قبله.

وقوله: «حدثنا أبو اليهان» الذي ظهر لي أنه غلط، وصوابه أبو اليهان من غير حدثنا، لأن أبا اليهان هو المعلى بن راشد، وجدته هي أم عاصم فاعلم ذلك.

وقد تأملت في ذلك فوجدت في أصلنا المعلى بن راشد آخر السطر، وملحق بعده في آخر السطر «ثنا» مرموزة، والظاهر أنها ليست بخط الأصل، وكأن بعض المتفضلين أصلها؛ لأنه رأى المعلى بن راشد في آخره، وأبو اليهان في أول سطر، فظنَّ أنه غيره، وأنه سقط «ثنا» فأسمعها، والله أعلم.

٣٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ السَّوِيَّةِ قالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ:

## ١١ - بَابِ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

٣٢٧٤ - قوله: «عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَّيْبٍ»: عكراش هذا صحابي عمي مِنْقَري، ولا أعلم تاريخ وفاته، إلا أن بعض مشايخ مشايخي ذكر أنه عاش مائة سنة بعد وقعة الجمل، وقد حكى ذلك عن ابن دريد في الاشتقاق.

قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم العراقي فيها قرأته عليه: قلت: هذا خطأ صريح ممن زعم ذلك، وابن دريد لا يرجع إليه في ذلك، وابن دريد أخذه من ابن قتيبة؛ فإنه حكى في المعارف<sup>(۱)</sup> هذه الحكاية التي حكاها ابن دريد، وابن قتيبة أيضاً كثير الغلط، ومع ذلك فالحكاية بغير إسناد وهي محتملة؛ لأنه إنها أراد أنه أكمل بعد ذلك مائة سنة وهو الظاهر.

فإن حاصل الحكاية المذكورة أنه حضر مع علي وقعة الجمل، وأنه مسح رأسه فعاش بعد ذلك مائة سنة لم يَشب، فالظاهر أنه أراد أكمل مائة سنة، والصواب ما ذكره المصنف، يعني ابن الصلاح، أن آخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل الحديث، إلا قول جرير بن حازم أن آخر الصحابة موتاً سهل بن سعد.

<sup>(</sup>١) المعارف ص٣١٠.

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالوَدَكِ (١)، فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا، فَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُل مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ، فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺ فِي الطَّبَقِ، وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُل مِنْ حَيْثُ شِئْتَ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». [ت:٨٤٨].

والظاهر أنه أراد بالمدينة، وأخذه من قول سهل (٢) حيث سمعه يقول: لو مت لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله ، وإنها كان خطابه هذا لأهل المدينة، أو أنه لم يطلق اسم الصحبة على أبي الطفيل، فقد عدّه بعضهم في التابعين، وما ذكرناه من أن آخرهم موتاً أبو الطفيل جزم به مسلم في صحيحه، ومصعب بن عبد الله، وأبو زكريا بن منده وغيرهم (٣)، انتهى.

قيل: إن أبا الطفيل توفي سنة مائة وهو أكثر، وقيل: سنة عشر ومائة، والله أعلم.

قوله: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالوَدَكِ»، وفي نسخة: «والوذر»: أما «الودك» فهو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

وأما «الوَذْر» بالتسكين جمع وَذْرة، كتمرة وتمْر، وهي قطع اللحم

<sup>(</sup>١) في الهامش: (والوذر)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سعد، والتصويب من التقييد والإيضاح للعراقي ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح للعراقي ص٣١٢ - ٣١٣.

# ١٢ - بَابُ النَّهِي عَنِ الأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الشَّرِيدِ

٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الجِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُنُ عَبْدِ الله بَيْ الله عَلَيْ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا». [د:٣٧٧٣].

٣٢٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ قَالَ: أَخَذَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي قُسَيْمَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ الله مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا؛ وَاعْفُوا رَأْسَها؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا».

## ١٢ - بَابِ النَّهِي عَنِ الأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

٣٢٧٥- قوله: «وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا»: أي أعلاها.

٣٢٧٦ قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ»: هو بكسر الدال المهملة وبالراء المفتوحة وإسكان الفاء ثم السين المهملة.

و «الدرفس» من الإبل العظيم، وناقة دِرَفْسَة.

وَهم البخاري فسيًّاه عمراً.

قال أبو حاتم: ما في حديثه إنكار.

قوله: «حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّ مُمَنِ بْنُ أَبِي قُسَيْمَةَ»: هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وفتح الميم وتاء التأنيث في آخره، تفرد عنه عمر بن الدرفس.

٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُكَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ». [د:٣٧٧٢، ت:٥٠ مَن مَن كَافَتِه،

## ١٣ - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

٣٢٧٨ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُو يَتَعَدَّى إِذْ سَقَطَتْ مِنْ هُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَهَا، فَتَعَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ، فَقِيلَ: أَصْلَحَ الله فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى فَأَكَلَهَا، فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ، فَقِيلَ: أَصْلَحَ الله فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى فَأَكَلَهَا، فَتَغَامَزُ وِنَ مِنْ أَخْدِكَ اللَّقْمَة، وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّ لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله فَي فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا، وَلا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ. وَلا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ.

## ١٣ – اللُّقْمَة إِذَا سَقَطَتْ

٣٢٧٨ قوله: «فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ»: الدهاقين جمع دِهْقَان بكسر الدال المهملة وضمها، رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة، وهو معرّب، ونونه أصلية، لقولهم: تدهقن الرجل، وله دهقنة بموضع كذا.

وقيل: النون زائدة، وهو من الدهق وهو الامتلاء.

٣٢٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [ت:١٨٠٢].

## ١٤ - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَام

• ٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْمَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ عَلَى قَالَ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيةُ قَالَ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيةُ الْمَائِقِ الطَّعَامِ». امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [خ ٢٤٣١، م: ٢٤٣١، ت: ١٨٣٤].

٣٢٨١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

## ١٤ - فَضْل الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَام

٣٢٨٠ - قوله: «كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»: قيل: لم يُردعين الثريد، وإنها أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً؛ لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من لحم، والعرب قلها تَجِدُ طبيخاً ولا سيها بلحم.

ويقال: الثريدُ أحد اللحمين، بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجاً في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [خ: ٣٨٧٠، م: ٢٤٤٦، ت: ٣٨٨٧].

# ٥١ - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

٣٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ (')، حَدَّثَنَا عُبُدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ أَي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَبْدُ الله عَلْمَ وَقَلِيلُ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ، فَإِذَا نَحْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَقَلِيلُ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ تَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّاأً. وَحَدْنَاهُ لَمُ تَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّاأً. [خ: ٥٠٤٥ ، د: ١٩١، ت: ٨٠].

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: غَرِيبٌ؛ لَيْسَ إِلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً (٢).

# ١٦ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَام

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلًى لأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

## ١٦ - بَابِ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَام

٣٢٨٣ - قوله: «عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ»: هو بكسر الراء وبالمثناة تحت، و «عبيدة» بفتح العين وكسر الموحدة، ذكر رياحاً ابنُ حبان في الثقات.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (المزني)، والتصويب من تهذيب الكمال وفروعه.

<sup>(</sup>٢) مقالة أبي عبدالله غير موجودة في الأصل.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً قَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». [ت: ٣٤٥٧].

٣٢٨٤ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا آوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فَ أَنَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «الحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «الحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً مُنازَكاً، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مُودَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». [خ: ٨٥٤٥، د: ٩٨٤٩، تَاكَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ اللهُ مُودَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». [خ: ٨٥٤٥، د: ٩٨٤٩].

٣٢٨٤ - قوله: «غَيْرَ مَكْفِيِّ»: أي غير مقلوب، وهو من كفأت الإناء إذا قلبته، فعلى هذا يُقرأ بالهمز، ويكون الضمير راجعاً إلى الطعام.

وقيل: مكفي من الكفاية، فيكون من المعتل، يعني أن الله هو المطعم والكافي، وهو غير مطعم ولا مكفي، فيكون الضمير راجعاً إلى الله.

قوله: «وَلا مُوَدَّعٍ»: أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيها عنده، وهو بفتح الدال، ويقال بكسرها، ومعناه غير تارك طاعتك ربنا.

قوله: «رَبَّنَا»: يجوز فيه النصب على النداء، أو الاختصاص، وهو الذي في أصلنا، أعني النصب.

والرفعُ على الابتداء، ويجوز جره على البدل من قوله: «الحمدلله»، والله أعلم.

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [ت:٥٨٥٣].

# ١٧ - بَابُ الإِجْتِيَاعِ عَلَى الطَّعَامِ (١)

٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّادٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَيْهُمْ قَالُ: حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَيْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ؛ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: صَمِعْتُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَا رٍ قَهْرُمَانُ آلِ النَّ بَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «كُلُوا جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ مَعَ الْجَهَاعَةِ».

وفي قوله: «غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلا مُودَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». » كلام كثير تركته مختصراً.

<sup>(</sup>١) الترجمة غير موجودة في الأصل.

# ١٨ - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُو كُرَيْبٍ قَالَ: الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: كَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: اللهَ عَلَيْ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلا شَرَابٍ، وَلا يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ. [رَ:٣٤٢٨، ٢٤٢٩، دَ:٣٤٢٨، ٢٤٢٩، تَ:١٨٨٨].

### ١٨ - بَابِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨ - قوله: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلا شَرَابٍ»: النفخ في الطعام والشراب معروف، وعلة ذلك، والله أعلم، كي لا يخرج مِن فيه ريْت على الطعام فتعافه نفسه، أو نفسُ الآكل معه، أو يخرج مِن فيه رائحة كريهة فتعلق بالطعام والشراب.

ومن الغريب ما في مقدمة ابن أبي زيد في مذهب مالك: يكره أن ينفخ في الطعام والشراب والكتاب<sup>(۱)</sup>.

ولم أرَ الكتاب رواية، وإنها هو ملحق بالمنصوص عليه؛ لأن العلة في الطعام والشراب هو لئلا يخرج مِنْ فِيْه ريق يُفسد الطعام والشراب فيها قدَّمتُه، فربها خرج مِن فِيْه رقيق أفسد الكاغد والكتابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص٩٥١.

## ١٩ - بَابٌ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلَيْنَاوِلهُ مِنْهُ

٣٢٨٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَبَى خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَى فَلَيْنَاوِلهُ مِنْهُ». أَحَد دُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلَيُخْلِسُهُ فَلَيَأْكُل مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي فَلَيْنَاوِلهُ مِنْهُ». [رَ: ٣٢٩٠، خ: ٢٥٥٧، م: ٢٦٦٣، ت: ١٨٥٣].

• ٣٢٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ حَمْنِ الأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ﴿ إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَاماً، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُل مَعَهُ، ﴿ إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَاماً، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُل مَعَهُ، فَلِيَدُعُهُ فَلْيَأْكُل مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ ﴿ . [رَ:٣٢٨٩، خ:٢٥٥٧، م: ١٦٦٣.

٣٢٩١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلَيُقْعِدُهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُو الَّذِي وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ».

## ٠ ٢ - بَابُ الأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٣٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ، وَلا فِي سُكُرُّ جَةٍ، قَالَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَر. [رَ:٣٢٩٣، خ:٥٣٨٥، ت:١٧٨٨].

### ٠ ٧ - بَابِ الأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٣٢٩٢ قوله: «وَلا فِي سُكُرُّ جَةٍ»: هي بضم السين والكاف والراء.

وقال بعضهم: صوابه بفتح الراء.

وهي قصاع صغار يؤكل فيها، وليست بعربية.

وفيها كبيرة وصغيرة، فالكبيرة تحمل قدر ستة أواقي.

وقيل: أربعة مثاقيل.

وقيل: ما بين ثلُّثي أوقية إلى أوقية.

ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوارشنات على الموائد حول الأطعمة للتشهى والهضم، فأخبر أنه الكليلة لم يأكل على هذِه الصفة قط.

وقال الداودي: هي قصعة صغيرة مدهونة.

ولغير الداودي: أنها قصعة ذات قوائم من عودٍ كمائدة صغيرة (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٤٨٩.

٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ عَلَى الخِوَانِ حَتَّى مَاتَ. [رَ:٣٢٩٢، خ:٥٣٨٥، ت:١٧٨٨].

٢١ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ اللَّ

٣٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْ وَانَ الدِّمَشْ قِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ مَكْحُ ولٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ.

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلاَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبِرُنَا عُبِدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبُدُ الأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

٣٢٩٣ - قوله: «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ»: هـو بضـم الجـيم وفتح الموحدة، والباقي معروف، تقدَّم التنبيه عليه.

٢١ - بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُقِيامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ

٣٢٩٤ - قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْـوَانَ الدِّمَشْـقِيُّ»: بشير هو بفتح الموحدة وكسـر الشين المعجمة، والباقي معروف.

قال أبو حاتم: صدوق.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ، وَليُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَام حَاجَةٌ». [رَ:٣٢٧٣].

### ٢٢ - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ رِيحُ غَمَرِ

٣٢٩٦ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمِ الجَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمِ الجَارَةُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بُنْ الْحُسَنُ بُنِ اللهِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ الله عَلَّى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى «أَلا لا يَلُومَنَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ الله عَلَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٣٢٩٥ قوله: «وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ، وَليُعْذِرْ» الحديث: الإعذار المبالغة في الأمر ليبالغ في الأكل.

وقيل: إنها هو من التعذير التقصير في الأكل ليتوفر على الباقين وليُرِ أنه يبالغ.

### ٢٢ - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ رِيحُ غَمَرِ

٣٢٩٦ قوله: «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمٍ الجَهَالُ»: وسيم هو بفتح الواو وكسر السين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم ميم، والجهال بالجيم، ذكره ابن حبان في الثقات، له عند ابن ماجه هذا الحديث الواحد الذي في الأصل.

قوله: «رِيحُ غَمَرٍ»: الغَمَر بالتحريك الدسم والزُهومة من اللحم، كالوضر من السمن.

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ اللَّهِ اللَّهْ وَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رِيحُ خَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِل يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا فَفْسَهُ». [د: ٣٨٥٦، ت: ٩٨٥٩].

## ٢٣ - بَابُ عَرْضِ الطَّعَام

٣٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِي سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِي النَّبِيُّ عَلَى الْهَا عَرْضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: لا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: «لا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً».

٣٢٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَكٍ، مَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ عَنْ أَبِي هِلاَكٍ، وَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، وَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، وَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بَنْ فَلُكُ: إِنِّي صَائِمٌ، الأَشْهَلِ قَالَ: «ادْنُ فَكُل»، فَقُلتُ: إِنِّي صَائِمٌ، الأَشْهَلِ قَالَ: «ادْنُ فَكُل»، فَقُلتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُل»، فَقُلتُ: إِنِّي صَائِمٌ، وَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ

## ٢٤ - بَابُ الأَكْلِ فِي المُسْجِدِ

• ٣٣٠٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي المَسْجِدِ الْخُبْزُ وَاللَّهُمَ.

## ٢٥- بَابُ الأَكْلُ قَائِماً

٣٣٠١ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلمُ بْنُ جُنَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَادٍ سَلمُ بْنُ جُنَادَةً قَالَ: كَنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. [ت:١٨٨٠].

#### ٢٦ - بَابُ الدُّبَّاءِ

٣٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَأْ مُنْ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَأْمُ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَلَمْ أَجِدْهُ،

#### ٢٦ - بَابِ الدُّبَّاء

٣٣٠٢ قوله: «أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُمَيْدٍ»: هو بفتح العين وكسر الموحدة.

٣٠٠٣ - قوله: «بِمِكْتَلِ فِيهِ رُطَبٌ»: الزنبيل، وقيل: القُفّة.

وقال ابن وهب: هو وعاء يسع خمسة عشر صاعاً إلى عشرين.

قال في المطالع: قلت: قاله سعيد في العرق(١).

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٣٣٥.

وقول سعيد بن المسيب رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٧.

وَخَرَجَ قَرِيباً إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ، قَالَ: وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ، قَالَ: فَإِذَا هُو يُعْجِبُهُ القَرْعُ، قَالَ: فَإِذَا هُو يَعْجِبُهُ القَرْعُ، قَالَ: فَإِذَا هُو يَعْجِبُهُ القَرْعُ، قَالَ: فَكَا بَيْنَ فَجَعَلَتُ أَجْعَهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ، فَلَكًا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَوَضَعْتُ المِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ. [رَ:۲۰۳۳، خ:۲۰۹۲، م:۲۰۶۱، م:۳۷۸۲].

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هَذَا القَرْعُ، هُو الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ هَذِهِ الدُّبَّاءُ، فَقُلتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا القَرْعُ، هُو الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا».

## ٢٧ - بَابُ اللَّحْم

• ٣٣٠ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الوَلِيدِ الخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله صَالِحٍ قالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله اللهُ عَلَيْ: «سَيِّدُ الله عَلْيُ: «سَيِّدُ الله عَلْيُ: «سَيِّدُ طَعَامٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الجُنَّةِ اللحْمُ».

## ٢٧ - بَابِ اللَّحْم

• ٣٣٠ قوله: «سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ اللَّنْيَا وَأَهْلِ الجُنَّةِ اللَّهُمُ»: في هذا الحديث أن اللحم أفضل من الخبز.

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْ قِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُلْمَةُ بْنُ عَبْدِ الله الجُهَنِيُّ، عَنْ حَدَّثَنَا سُلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله الجُهَنِيُّ، عَنْ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى لَحُمْ قَطُّ إِلا عَبَلَهُ.
أَجَابَ، وَلاَ أُهْدِيَ لَهُ لَحُمُ قَطُّ إِلا قِبَلَهُ.

## ٢٨ - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْم

٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ اللهَ عَلَيْ بْنُ مُحُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ اللهَ عَلَيْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَلُوفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. [خ: ٢ ٢٣٤، ت: ١٨٣٧].

٣٣٠٨ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَدٍ قَالَ: وَأَظُنَّهُ يُسَمَّى مُحُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخُ مِنْ فَهْمٍ، قَالَ: وَأَظُنَّهُ يُسَمَّى مُحُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ نَحَرَ لَمُ مُ جَزُوراً، أَوْ بَعِيراً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ اللَّحْمَ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولِ الله عَلَيْ اللَّحْمَ، يَقُولُ:

ورأيت قد صرّح بذلك ابن القيم في الهدي مستدلاً بهذا وبغيره (١).

وهذه مسألة يسأل العوامُّ الفقهاءَ عنها كثيراً، فلهذا ذكرتها، ووقعت في القاهرة سأل عنها بعضُ الأمراء بعضَ الطلبة الغرباء، وأجابه بهذا فأحسن.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/ ٣٧١.

## «أَطْيَبُ اللحْم لَحْمُ الظَّهْرِ».

### ٢٩- بَابُ الشِّوَاءِ

٣٣٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى شَاةً سَمِيطاً حَتَّى لَجَقَ بِالله عَزَّ وَجَلَّ. [رَ:٣٣٣٩، خ:٥٣٨٥].

• ٣٣١٠ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ، وَلا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ ﷺ.

#### ٢٩- بَابِ الشِّوَاء

• ٣٣١٠ قوله: «فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ»: كذا في أصلنا مقصور منون، وفي الترجمة ممدود وهو المعروف، ولا أعرف القصر، والله أعلم.

قوله: «وَلا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ»: هي بكسر الطاء والفاء وبضمها، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وهي البساط الذي له خمل رقيق، وجمعه طنافس.

#### و٣- بَابُ القَدِيدِ

٣٣١٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَمُلِكُ، وَجُلُ فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، وَجُلُ فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنْ الْمَرَأَةِ تَأْكُلُ القَدِيدَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إِسْهَاعِيلُ وَحْدَهُ وَصَلَهُ (١).

٣٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوسُفَ، وَاللهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا سُفْيَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْوَ بْنِ عَائِسَ قَالَ: أَخْسَ عَشْرَةً مِنَ الأَضَاحِيِّ. [خ: ٣٢٣٥، نَرْفَعُ الكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الأَضَاحِيِّ. [خ: ٣٢١٥٥، تَدَا ١٥١، س: ٤٤٣٦].

#### ٣٠ - بَابِ القَدِيد

٣٣١٢ قوله: «تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ»: ترعد هو بضم التاء وفتح العين، هكذا سمع مبنياً، أي أخذته الرعدة، وأرعدت فرائصه عند الفزع.

و «الفرائص» جمع فريصة، وهي اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة، وجمعها أيضاً فريص.

٣٣١٣ - قوله: «لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الكُراعَ»: الكراع فوق الظلف وتحت الساق للأنعام.

<sup>(</sup>١) مقالة أبي عبدالله غير موجودة في الأصل.

### ٣١- بَابُ الكَبدِ وَالطِّحَالِ

٣٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا المَيْتَانِ فَالحَبِدُ وَالطِّحَالُ».

### ٣٢- بَابُ المِلح

٣٣١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنَ مُعَاوِيةَ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنَ مُعَاوِيةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَرْوَانُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ، أُرَاهُ مُوسَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «سَيِّدُ إِدَامِكُمُ اللِحُ».

## ٣٣- بَابُ الإِثْتِدَام بِالخَلِّ

٣٣١٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ بُنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [م: ٢٠٥١، ت: ١٨٤٠].

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [م:٢٠٥٢، د: ٣٨٢، ت: ١٨٣٩].

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنْنِي قَالَ: هَل مِنْ أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ: «هَل مِنْ

غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَ غَرْ وَخَلُّ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُ، الخَلُ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ». اللهمَّ بَارِكْ فِي الخَلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الأَنبِيَاءِ قَيْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ».

### ٣٤- بَابُ الزَّيْتِ

٣٣١٩ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». [ت: ١٨٥١].

• ٣٣٢٠ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ».

### ٣٥- بَابُ اللَّبَن

٣٣٢١ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُـرْدٍ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ: سَـمِعْتُ عَائِشَـةَ تَقُـولُ: الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ: سَـمِعْتُ عَائِشَـةَ تَقُـولُ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنِ قَالَ: «بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانُ (١)».

#### ٣٥- بَابِ اللَّبَن

٣٣٢١ قوله: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيِّ»: بُرد بضم الموحدة وإسكان الراء، قال أبو حاتم: يُكتب حديثه.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (بركتين)، وعليه ضبة في الأصل.

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله عَنْ ابْنِ فِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ ابْنِ فِهَابٍ، عَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَاماً فَليَقُلِ: الله مَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَناً فَليَقُلِ: اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ الله لَبَناً فَليَقُلِ: اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ الله لَبَناً فَليَقُلِ: اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنْ مَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلا اللَّبَنُ». [ت:٥٥٥].

#### ٣٦- بَابُ الْحَلاوَة (١)

### ٣٧ - بَابُ القِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُـونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي

#### ٣٧ - بَابِ القِثَّاء وَالرُّ طَبِ يُجْمَعَان

٣٣٢٤ قولها: «كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي»: أمها هي أم رومان، تقدَّم اسمها ونسبها في ما مضى ووفاتها.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (الحلواء)، وعليه (خ).

لِلسُّمْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَهَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلتُ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ. [خ: ٠٤٤٥، م: ٢٠٤٣، د: ٣٨٣٥، ت: ١٨٤٤].

٣٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ المَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالطِبِّيخ.

### ٣٨- بَابُ التَّمْرِ

٣٣٢٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ

قوله: «تُعَالِئِنِي لِلسُّمْنَةِ»: السُّمنة بالضم دواء يُسمن به النساء، واللام في للسمنة بمعنى الباء حتى يصح المعنى، والله أعلم.

قوله: «كَأَحْسَنِ سُمْنَةٍ»: قد تقدّم أن السمنة دواء يسمن به، وكأنها أطلقت السمنة على السمن لأنها سببه، والله أعلم.

٣٣٢٦ قوله: «يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالطِبِّيخِ»: الطبيخ كسِكِّين، وهو لغة في البطيخ، وزان سكين أيضاً، وهو معروف.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (سُمنة)، بضم السين المهملة.

مُحُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عُمَّدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ». [م:٢٠٤٦، د: ٣٨٣١، ت: ١٨١٥].

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سُلمَى، فُدَيْكٍ قالَ: «بَيْتُ لا تَمْرَ فِيهِ كَالبَيْتِ لا طَعَامَ فِيهِ».

## ٣٩- بَابِ إِذَا أُتِي بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَدْثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا هُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا أُتِي بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ»، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الوِلدَانِ. [م: ١٣٧٣، ت: ٤٥٤].

#### ٣٨- بَابِ التَّمْر

٣٣٢٨ قوله: «عَنْ جَدَّتِهِ سُلمَى»: هي بضم السين كذا في أصلنا، وهذا لا أعرفه، إنها هي بالفتح.

وهي سُلمي خادم النبي ﷺ، ومولاة صفية عمته النه الله الله عنها.

# • ٤ - بَابُ أَكْلِ البَلَحِ بِالتَّمْرِ

٣٣٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: هَالُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِي البُنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلُ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ».

# ٤١ - بَابُ النَّهِي عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْدُ الله ﷺ شُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. [خ: ٥٥ ٢٤، م: ٢٠٤٥، أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. [خ: ٥٥ ٢٤، م: ٢٠٤٥].

٣٣٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَوْرُ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَ عَنْ أَنَ النَّبِي عَنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِي عَنْ وَكَانَ لَعْنِي فِي التَّمْرِ. يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَنِ الإِقْرَانِ، يَعْنِي فِي التَّمْرِ.

### ٤١ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

٣٣٣٢ قوله: «نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، يَعْنِي فِي التَّمْرِ»: التبويب جارٍ على اللغة المعروفة، والحديث وقع فيه: «الإقران» وكذا في غير حديث في الصحيحين.

### ٤٢ - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ أَبِي طَلحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ. [د:٣٨٣٢].

قال في المطالع: والأول هو المعروف(١)، انتهى.

وقال ابن الأثير: القران، ويروى: «الإقران»، والأول أصح.

وقد رأيت في حواشي المنذري نقل عن أبي بكر المعافري، يعني ابن العربي المالكي، أنه يقال: قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهما.

قال ابن الأثير: وإنها نهى عنه؛ لأن فيه شرهاً، وذلك يـزري بفاعلـه، أو لأن فيه غبناً لصاحبه.

وقيل: إنها نهى عنه؛ لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضُهم بعضاً على نفسه، وقد يكون في القوم مَن قد اشتد جوعه، فربها قرن بين التمرتين، أو عظه اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين (٢)، كذا قال.

وكأن عنده أن الإذن في الحديث مرفوع، والمعروف أنه من كلام ابن عمر مدرج، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٤/ ٥٢ - ٥٣.

### ٤٣ - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ خَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالا: دَخَلَ عَلَيْنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا وَسُولُ الله عَلَيْهُ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الوَحْيَ فِي بَيْتِنَا، وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْداً وَتَمْراً، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ عَلِيْ. [د: ٣٨٣٧].

#### ٤٤ – بَابُ الْحُوَّارَى

### ٤٣ - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

٣٣٣٤ قوله: «عَنِ أبي بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ»: أبو بسر بضم الموحدة ثم بالسين المهملة، كذا في الأصل، وينبغي أن يُحرَّر هذا الاسم، ومَن هو هذا؟ وإلى أي شيء منسوب السلميين؟ ولم أرَ لا في التذهيب ولا في الأطراف للمزي.

وفي التذهيب: ابنا بسر السلميين، روى عنهما سليم بن عامر، هما عبدالله وعطية (١).

## ٤٤ - بَابِ الْحُوَّارَى

«الحوارى»: بضم الحاء المهملة وتشديد الواو، وهو الذي نُخِلَ مرةً بعدَ مرةً.

<sup>(</sup>۱) تذهیب التهذیب ۱ / ۷ – ۸.

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسُویْدُ بُنُ سَعِیدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُالعَزِیزِ بْنُ أَبِی حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ: سَأَلتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: هَل رَأَیْتَ النَّقِیَّ؟ قَالَ: مَا رَأَیْتُ النَّقِیَّ حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقُلتُ: فَهَل كَانَ هَمُ مُنَاخِلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: مَا رَأَیْتُ مُنْخُلاً حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ، مَنَاخِلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: مَا رَأَیْتُ مُنْخُلاً حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ، قُلتُ: فَكَیْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِیرَ غَیْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَیَطِیرُ مِنْهُ قُلتُ: مَا طَارَ، وَمَا بَقِیَ ثَرَّیْنَاهُ. [خ: ٢٣٦٤].

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْجَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ، أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ الله، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْجَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ، أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ الله، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقاً، فَصَنعَتْهُ لِلنَّبِيِّ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقاً، فَصَنعَتْهُ لِلنَّبِيِّ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقاً، فَصَنعَتْهُ لِلنَّبِيِّ عَنْ رُغِيفاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنعُهُ بِأَرْضِنا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفاً، فَقَالَ: «رُدِّدِيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ».

٣٣٣٧ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الجُّهَاهِرِ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ قالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ

وفي الصحاح: والحوارى ما حُور من الطعام؛ أي بيّض (١).

<sup>•</sup>٣٣٣ - قوله: «وَمَا بَقِيَ ثُرَّيْنَاهُ»: أي بللناه ونديناه.

٣٣٣٧ - قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الجُمُاهِرِ»: هو بضم الجيم،

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢/٣٠٢.

قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ رَغِيفاً مُحَوَّراً بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِالله.

#### ٥٥ - بَابُ الرُّ قَاقِ

٣٣٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ بِيُبْنى، يَعْنِي ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ بِيبُنى، يَعْنِي قَرْيَةً الله عَلَيْ هَذَا قَرْيَةً (۱)، فَأَتُوهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الأُولِ، فَبَكَى، وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله عَلَيْ هَذَا بَعَيْنِيهِ قَطُّ.

وكذا هو في أصلنا، وكذا هو في قاموس شيخنا مجد الدين (٢)، وإنها ذكرت ذلك؛ لأني رأيت بعض طلبة الشاميين بالقاهرة يسأل عنه، وسمعت أنه سأل بعض الكبار، وفتش عليه، حتى طلب ضبطه، وكشفته أنا من القاموس.

ويكنى أبو الجماهر أيضاً أبا عبدالرحمن.

قال عثمان الدارمي: هـ و أوثـ ق مـن أدركنا بدمشـ ق، ورأيـ تهم يقدمونـ ه ويجمعون على صلاحه.

#### ٥٤ - بَاب الرُّ قَاق

٣٣٣٨ - قوله: «زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ بِيُبْنِي»، يَعْنِي قَرْيَة يُبْنَى. قال ابن دحية: في أبي داود عن أبي مسهر وقيل له: أبني.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (قرية يبنا)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص٤٧٠.

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنسَ بْنَ عَبْدُالوَارِثِ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ، فَقَالَ يَوْماً: مَالِكٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ، فَقَالَ يَوْماً: كُلُوا فَيَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله وَلا شَاقً كُلُوا فَيَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله وَلا شَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله وَلا شَاقًا بِعَيْنِيهِ حَتَّى لِحَقَ بِالله، وَلا شَاةً سَمِيطاً قَطُّ. [رَ:٣٠٩٥، خ:٥٣٨٥].

## ٤٦ - بَابُ الفَالُوذَج

قال: «نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى»(١).

وكذا قيدناه في مسند أبي بكر بن أبي شيبة، فساقه، انتهى.

وقال: رأيته في سنن أبي داود في كتاب الجهاد، انتهى.

«أُبنى» موضع من فِلَسْطِين.

### ٤٦ - بَابِ الفَالُوذَج

• ٣٣٤- قوله: «أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالفَالُوذَجِ» الحديث: الفَالُوْذَجُ جاء مفسراً في الحديث؛ أنه خلط السمن والعسل جميعاً.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٦١٧).

فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ، فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّانْيَا، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الفَالُوذَجَ»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا الفَالُوذَجُ؟» قَالَ: «يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالعَسَلَ جَمِيعاً»، فَشَهِقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهْقَةً.

## ٤٧ - بَابُ الْخَبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

٣٣٤١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قالَ: أَخَبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ: "وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا»، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَاتَّخُذَهُ، فَجَاءَ بِهِ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا»، قَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ، إلَيْهِ، فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟» قَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ، قَالَ: فَا مُن الله عَلَيْ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟» قَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ، قَالَ: فَا أَيْ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟» قَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ،

وهذا الحديث رواه ابن ماجه بسندٍ ضعيف من حديث ابن عباس.

قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث باطل لا أصل له(١١).

## ٤٧ - بَابِ الْحُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

٣٣٤١ قوله: «أخبرنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ»: هو بالسين المهملة المكسورة وبعد المثناة الساكنة نون، و (سِينان) من قرى مرو، تقدَّم.

قوله: «مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ»: الملبقة النخلطة خلطاً شديداً.

<sup>(</sup>١) الموضوعات ٢/ ٢٢٣.

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خُبْزَةً، حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خُبْزَةً، وَقَالَ: فَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَضَعَتْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، ثُمَّ قَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُالَ: (هَاتِي مَا صَنَعْتِ»، فَقَالَتْ: إِنَّمَ فَقَالَ: (هَاتِي مَا صَنَعْتِ»، فَقَالَتْ: إِنَّمَ فَقَالَ: (هَاتِي مَا صَنَعْتِ»، فَقَالَتْ: إِنَّمَ فَقَالَ: (هَا أَنسُ أَذْخِلُ عَلَيَّ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً مَشَرَةً عَشَرَةً عَلَى فَلَكَ عَشَرَةً عَلَى فَعَرَائُوا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

### ٤٨ - بَابُ خُبْزِ البُرِّ

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي يَكِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ الله عَلَيُّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ الحِنْطَةِ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ. [خ:٤٧٥، ٣٥٧٦].

٣٣٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ وقالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهُ وَ وَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ وقالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ لَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ لَائِدَةً مُنْ اللَّهِ يَنَا عَلَى اللَّهُ عَنْ فَعُبْزِ بُرِّ حَتَّى تُوفِي اللَّهِ يَبَاعاً مِنْ خُبْزِ بُرِّ حَتَّى تُوفِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَيَالِ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ بُرِّ جَتَّى تُوفِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ فُولِمُوا اللَّهِ يَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيقِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّ

## ٤٩ - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

٣٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِي النَّبِيُّ عَلَيُّ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِي النَّبِيُّ عَلَيُّ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلَتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلتُهُ فَفَنِي. ذُو كَبِدٍ إِلا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلَتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلتُهُ فَفَنِي. [رَ: ٤٤٣٢، ٣٤٤٦، س: ٢٤٦٧، س: ٢٤٦٧].

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ. [رَ:٤٤٣٣، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ. [رَ:٤٤٣٣، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ. [رَ:٤٤٣٣، ٣٣٤٥].

٣٣٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ العَشَاءَ، وَكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. [ت: ٢٣٦٠].

٣٣٤٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ الله ﷺ الصُّوف، وَاحْتَذَى المَخْصُوفَ.

وَقَالَ: أَكُلَ رَسُولُ الله ﷺ بَشِعاً، وَلَبِسَ خَشِناً خَشِناً خَشِناً (١).

فَقِيلَ لِلحَسَنِ، مَا البَشِعُ؟ قَالَ: غَلِيظُ الشَّعِيرِ؛ مَا كَانَ يُسِيغُهُ إِلا بِجُرْعَةِ مَا عَانَ يُسِيغُهُ إِلا بِجُرْعَةِ مَاءٍ. [رَ:٣٥٥٦].

## • ٥ - بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ، وَكَرَاهَةِ الشِّبَع

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا هِ مَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا سَمِعَتِ المِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَي يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيُّ لُقَيْعاتُ رَسُول الله عَلَي يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيُّ لُقَيْعاتُ يُقِمْنَ صُلبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلْتُ لِلللَّهُ اللهُ الله

• ٣٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ أَبُو يَحْيَى،

#### ٤٩ - بَابِ خُبْزِ الشَّعِيرِ

٣٣٤٨ - قوله: «أَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ بَشِعاً»: البَشِع بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وفي آخره عين مهملة، هو الخشن الكريه الطعم، يريد أنه لم يكن يذم طعاماً.

وقد فسَّره الحسن في الأصل؛ فقال: غَلِيظُ الشَّعِيرِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: (خشناً خشناً)، وفي نسخة ابن قدامة ما صورته: (جشبا).

عَنْ يَخْيَى البَكَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجشَّاً رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ شِبَعاً فِي دَارِ اللَّذُنْيَا». [ت:٢٤٧٨].

١ ٣٣٥ حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ مُكَيْمَانَ العَسْكَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُوسَى الجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلْ قَالَ: عَطِيَّةَ (١) بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَهُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ».

## ٥ - بَابُ مِنَ الإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُثَمَانَ بْنِ سَعِيدِ وَيَحْيَى بْنُ عُثَمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَادٍ الحِمْصِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ».

## • ٥ - بَابِ الْإِقْتِصَاد فِي الأَكْلِ وَكَرَاهَية الشِّبَع

• ٣٣٥- قوله: «تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا» الحديث: هذا الرجل هو أبو جحيفة وهب بن عبد[الله] السوائي، رواه البيهقي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عقبة)، وفوقه: (عطية) وعليه (خ).

## ٥٢ - بَابُ النَّهِي عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

٣٥٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاحٍ فَالَ: حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّهْرِيُّ، عَنْ عُوْمَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ البَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلقَاةً فَأَخَذَهَا عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: «يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمَكِ، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ أَكُلَهَا، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمَكِ، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ أَكُلَهَا، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمَكِ، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ».

في الشعب من حديثه (١)، والله أعلم.

## ٢٥- بَابِ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَام

٣٣٥٣ قوله: «حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ»: هو وجدُّه بفتح الواو وتشديد السين المهملة وفي آخره جيم، في الثقات لابن حبان، أعني وساج بن عقبة.

قوله: «حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّوقَرِيُّ»: هـ و بضـم الميم وفتح الـواو وبالقاف المشددة المقتوحة ثم راء وياء، النسبة هذه إلى الموقّر؛ حصـن بالبلقاء، قاله ابن الأثير في كتاب الأنساب له (۲)، وكون القاف مفتوحة هو ظاهر عبـارة ابن الأثير.

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ٥/٢٦.

<sup>(</sup>٢) اللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ٢٧٠.

## ٥٣ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الجُوعِ

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجِيَانَةِ فَإِنَّهُ بِعْسَ المَعْرِيعُ اللهَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ اللهِ طَائَةُ ». [د: ٢٥٤٥، س: ٢٥٤].

#### ٤ ٥ - بَابُ تَرْكِ العَشَاءِ

و٣٣٥ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُن عَبْدِ الله بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الله بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلى: «لا تَدَعُوا العَشَاءَ وَلَوْ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلى: «لا تَدَعُوا العَشَاءَ وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ مَرْ بُ فَإِنَّ تَرْكَهُ يُمْرِمُ».

#### ٥٥ - بَابُ الضِّيَافَةِ

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى البَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ».

وقد صرَّح به البكري أبو عبيد في معجم البلدان(١).

والوليد متروكٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ٢٢٦.

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَالْمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْرُ أَمْشُلٍ، عَنِ الضَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ».

أَسْرَعُ إِلَى البَيْتِ الَّذِي يُؤْكُلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ».

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيً بْنِ عُرْوَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ».

## ٥٦ - بَابٌ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَراً رَجَعَ

٣٣٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَاماً فَدَعَوْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِي البَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ. [س: ٥٣٥].

• ٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ عَبْدِالله الجَزَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ أَبُو قالَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ أَبُو قالَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِالرَّ حْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَ اللَّهُ فَأَكُلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِي البَابِ

## ٥٦ - بَابِ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَراً رَجَعَ

٣٣٦٠- قوله: «فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ البَابِ»: عضادتا الباب بكسر العين، وهما خشبتان من جانبيه. فَرَأَى قِرَاماً فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الحَتْ فَقُل لَهُ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتاً مُزَوَّقاً». [د: ٣٧٥].

# ٥٧ - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

٣٣٦١ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اليَعْفُورِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اليَعْفُورِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ المَجْلِسِ، فَقَالَ: بِسْمِ الله، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ فَلَقِمَ لُقُمَةً، ثُمَّ ثَنَى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ، مَا هُوَ بِدَسَمِ اللهُ شَرِيهُ فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لأَشْتَرِيهُ فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لأَشْتَرِيهُ

قوله: «فَرَأَى قِرَاماً»: القِرام بكسر القاف، الستر.

وقال الهروي: الرقيق.

وقال ابن دريد: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ.

وهذا يدل له قوله في حديث آخر: «قِرَامُ سِتْرِ» أي أنه ستر لسِتر.

قوله: «أَنْ أَدْخُلَ بَيْتاً مُزَوَّقاً»: أي مزيناً، قيل: أصله من الزاووق، وهو الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب، ثم يدخل النار فيذهب الزئبق ويبقى الذهب.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧.

فَوَجَدْتُهُ غَالِياً، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ المَهْزُولِ، وَحَمَلتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْناً، فَوَجَدْتُهُ غَالِياً، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ المَهْزُولِ، وَحَمَلتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْناً، فَقَالَ عُمَرُ: مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إلا فَكَرُدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْماً، فَقَالَ عُمَرُ: مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إلا أَكَلَ أَحَدَهُمَا، وَتَصَدَّقَ بِالآخِرِ.

قَالَ عَبْدُ الله: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَـنْ يَجْتَمِعَـا عِنْـدِي إِلا فَعَلـتُ ذَلِك، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ.

### ٥٨ - بَابِ مَنْ طَبَخَ فَلَيُكُثِرْ مَاءَهُ

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْن عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْن عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَبْدِ الله عَنْ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاغْتَرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا». [م:٢٦٢٥، ت:١٨٣٣].

## ٥٥ - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ الغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الجُمْعَةِ خَطِيباً، فَحَمِدَ الله أَبِي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الجُمْعَةِ خَطِيباً، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ؛ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ؛ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ يُوجَدُ بِهِ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَ لا بُدَّ فَليُمِتُهُمَا وَيُعْدَ بِيدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَلَا لا بُدَّ فَليُمِتُهُمَا طَبْخاً. [رَ: ١٠٤ ٢ ، م: ٢٠٥، س: ٢٠٥].

٣٣٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ طَعَاماً فِيهِ مِنْ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ طَعَاماً فِيهِ مِنْ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ البُقُولِ، فَلَمْ يَأْكُل، وَقَالَ: ﴿إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي ». [ت: ١٨١٠].

## ٩٥ - بَابِ أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ

٣٣٦٤ قوله: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي»: صاحبُه التَلْخِينَ هو الملك.

في هذا الحديث وغيره ما يقتضي أنه حرام عليه الكل أكل الشوم والبصل والكراث؛ وما له رائحة كريمة من البقول، وقد اختلف في هذه المسألة على وجهين: أحدهما: وبه جزم الماوردي؛ يحرم لئلا يتأذى به الملك.

وأشبههما: لا، وإنها كان الكيالا يمتنع من ذلك ترفعاً.

وفي صحيح مسلم قال: «أَحَرَامٌ هو؟ قال: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ من أَجْلِ رِيجِهِ، قال: فَإِنِّي أَكْرَهُ ما كَرِهْتَ، وكان النبي السِّلِا يُوْتَى»(١)، أي يأتيه جبريل بالوحي، وهذا صريح في نفي التحريم وإثبات الكراهة.

وفي مسند أحمد وأبي داود بسند صالح من حديث عائشة أنها سُئلت عن أكل البصل، فقالت: آخر طعام أكله رسولُ الله ﷺ فيه بصل (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٦/ ٨٩.

••••••

ولما ذكر ابن الصلاح حديث أبي أيوب قال: إنه يبطل وجه التحريم، وحديثه هو: «أحرام هو» المتقدِّم.

واعترض عليه ابن الرفعة في مطلبه، فقال: فيه نظر من جهة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة، والنهي عن أكل الثوم كان عام خيبر، كما رواه البخاري في صحيحه.

لكن في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في قصة خيبر أنه لما نهى عن أكل الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، قال الناس: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَلكَ رسول الله على فقال: «يا أَيُّهَا الناس، إنه ليس بِي تَحْرِيمُ ما أَحَلَّ الله لي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ وِيكَهَا»(١).

ثم اعلم أنه ينهى آكل الثوم والبصل والكراث ونحوها عن دحول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاصٌ بمسجده العلماء أن النهي خاصٌ بمسجده العلماء أن النهي مُسْجِدَنَا».

وحجة الجمهور: «فلا يَقْرَبَنَّ المُسْاجِدَ».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٥٦٥).

.....

ثم إن النهي إنها هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل والكراث، فهذه حلال بالإجماع، إلا ما يُحكى عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنه يمنع حضور الجهاعة، وهي عندهم فرض عين، والأحاديث التي قدّمتها حجة عليهم.

قال العلماء: ويلتحق بالبصل والثوم والكراث مَا لهُ رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.

قالوا: ويلحق به مَن أكل فجلاً وكان يتجشأ، كذا قالوا.

وذكر بعض مشايخي فيها قرأته عليه أن الفجل مذكور في معجم الطبراني (١)، ويحرم على الآكل الحضور كها صرّح به بعضهم.

والمعروف في المذاهب الأربعة الكراهة.

والمعذور يأكل هذه الأشياء للتداوي بعذر كما صرح به ابن حبان في صحيحه (٢)، وهو معدود من الشافعية.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ١/ ٦٨.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧: فيه يحيى بن راشد البراء البصري، وهـ و ضعيف، ووثقـ ابـن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ٥/ ٤٤٩.

٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّهُ مِن بْنِ نِمْرَانَ الحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَفَراً أَتُوا شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّهُمْ نِيْ بِنِ نِمْرَانَ الحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَفَراً أَتُوا النَّبِيِّ عَنْ أَكُلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ النَّبِيَ عَنْ أَكُلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ إِنَّ اللَّائِكَةَ تَتَأَذَّى عِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ». [م: ١٨٥، ت: ١٨٠، س: ٧٠٧].

ولا يَبعد أن يلحق بها في الحديث مَن به بخر أو جراحة لها رائحة كريهة، وكذا الجذام والبرص، نسأل الله العافية.

قال القاضي عياض: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز، ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها.

ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها(١)، والله أعلم.

٣٣٦٥ قوله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِمْرَانَ الحَجْرِيِّ»: بفتح الحاء وسكون الجيم، كذا سهاه ابن ماجه بـ «عبدالرحمن»، وإنها هو عبدالله بن نمران، وكذا رأيت ابن ماكولا سهّاه في إكهاله في الحجري (٢٠).

وقال الذهبي في الكاشف: عبد الرحمن، ثم قال: ويسمى عبد الله (٣).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ١/ ٦٤٧.

# ٠ ٦ - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

٣٣٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ (١) بْنُ هَارُونَ،

وعبارته في التذهيب: وإنها هو عبدالله بن نمران (٢).

٣٣٦٦ قوله: «عَنْ دُخَيْنٍ الحَجْرِيِّ»: دُخين هـو بضـم الـدال المهملـة وفتح الخاء المعجمة.

وأما «الحجري» فبفتح الحاء المهملة وإسكان الجيم، وهو نسبة إلى حجر رُعين، ثقة، توفي سنة مائة قتلاً.

قوله: «ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً: النِّي»: كذا في أصلنا «النيّ» مشدَّد الياء، والذي أعرفه بهمزة في آخره، وقد ذكره ابن الأثير في نهايته بالتشديد في آخره أيضاً، فصار فيه لغتان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سفيان)، وعليه ضبة، وفي الهامش: صوابه: (سيف)، كان عابداً، تُرك حديثه، وقد وثَّقـهُ أبو نعيم.

<sup>(</sup>۲) تذهیب التهذیب ۲/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/ ١٣٩.

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثَمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلَمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ الله فِي كِتَابِهِ، وَالْفِرَاءِ، قَالَ: «الحَلالُ مَا أَحَلَّ الله فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِي (١) عَنْهُ». [ت:١٧٢٦]. وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِي (١) عَنْهُ». [ت:١٧٢٦].

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ: «خُدْ هَذَا العُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَى الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: «خُدْ هَذَا العُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِ عَلَى العُنْقُودَ فَأَبْلِغُهُ أُمَّكَ»، فَأَكَلتُهُ قَبْلَ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَـ الْكَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ العُنْقُودُ؟ هَلَ أَبْلُغْتُهُ أُمَّكَ؟» قُلتُ: لا، قَالَ: فَسَمَّانِي غُدَرَ.

٦١ - بَابِ أَكْلِ الشِّهَارِ

٣٣٦٨ قوله: «فَسَمَّانِي غُدَرَ»: الغُدر الغادر، ولا يقال: «غُدر» إلا في النداء، وللمرأة: يا غدار، والغادر ناقض العَهْد.

وأما غَادَرَ فمعناه ترك.

وفي الصحاح للجوهري: وأكثر ما يستعمل، يعني غُــدَر، هــذا في النـداء بالشتم، ويقال في الجمع: يال غدر (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) كذا صورة الضبط في الأصل: (عُفي)، وفي المطبوع: (عَفا).

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٢/ ٣٣٠.

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ (١) بْنُ عُمَّدِ الطَّلحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ (١) بْنُ عُمَّدِ اللَّكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلحَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلحَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَبِيَدِهِ سَفَرْ جَلَةٌ فَقَالَ: «دُونَكَهَا يَا طَلحَةُ، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الفُؤَادَ».

وهنا قد استعمله الكيلاف في غير النداء، فاعلمه.

٣٣٦٩ قوله: «حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ»: كذا في أصلنا، وعلى نقيب ضبة.

وتجاهه بخط الملك المحسن: قال المقدسي: نُقيد.

وفي التذهيب: نقيب، ويقال: نقيد (٢).

وكذا في الميزان.

وفي الكاشف: نقيب أو نُقيد (٣)، ولم يغلط نقيداً.

قال في الميزان: لا يُدرى من هو، عنه إسماعيل بن محمد الطلحي حديث السفرجلة (٤).

قوله: «تُحِمُّ الفُوَّادَ»: أي تُريحه، وقيل: تجمعه، ويكمل صلاحه ونشاطه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: قال المقدسي: نقيد.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ٩/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٧/ ٤٨.

# ٦٢ - بَابُ النَّهْي عَنِ الأَكْلِ مُنْبَطِحاً

• ٣٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ فِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بِثُ بُرُ قَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ. [د: ٣٧٧٤].



# أَبْوَابُ الأَشْرِبَةِ ١ - بَابِ الخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

٣٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ (حَ) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، جَمِيعاً عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَمَّانِيَّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ: «لا تَشْرَبِ الخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ».

٣٣٧٢ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ؛ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تُفَرِّعُ (١) الخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تُفَرِّعُ الشَّجَرَةَ) الضَّارَعُ الشَّجَرَةَ الشَّجَرَةَ الشَّجَرَةَ الشَّجَرَةَ الشَّجَرَةَ الشَّعَا الشَّجَرَةَ الشَّعَا اللَّهُ السَّجَرَةَ الشَّعَا اللَّهُ الشَّعَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ٢ - بَابِ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (تُفرّع)، بضم التاء وتشديد الراء.

وَاقِدٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَ بْهَا فِي الآخِرَةِ».

### ٣- بَابِ مُدْمِن الْخَمْرِ

٣٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَ الصَّبَهَانِيِّ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مُدْمِنُ الخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَن».

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْلَانُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَوْنُ مُمْرٍ».

#### ٣- بَابِ مُدْمِن الْخَمْرِ

٣٣٧٥ قوله: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ»: المُدْمِن هو الذي يلازم شربها ولا تنفك عنه، وهذا تغليظ في أمرها وتحريمه.

قوله: «كَعَابِدِ وَثَنٍ»: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل، وينصب فيعبد.

والصنم الصورة بلا جثة.

ومنهم من لم يفرق بينهما، وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة.

### ٤ - بَابِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَل لَـهُ صَلاةٌ

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ مَاتَ مَتَاكِرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ لَسُعَيهُ مِنْ رَدُغَةً الْخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا رَدْغَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا رَدْغَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْتَوَالَ اللهُ ال

### ٤ - بَابِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلِ لَـهُ صَلاةٌ

٣٣٧٧ - قوله: «عَنِ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ»: هو عبدالله بن فيروز الديلمي، لأبيه صحبة، عن أبيه وجماعة منهم عبدالله بن عمرو، وعنه جماعة منهم ربيعة بن يزيد الدمشقي، وثَقه ابنُ معين والعجلي، وقد تقدَّم.

قوله: «أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبَالِ»: وقد فسرها رسول الله ﷺ في الحديث أنها: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»، والرَّدْغَة بسكون الدال المهملة وفتحها ثم بالغين المعجمة؛ طين ووحل كثير، ويجمع على رَدَغِ ورِدَاغِ.

#### ٥ - بَابِ مَا تَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله اليَهَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالعِنَبِ». [م:١٩٨٥، د:٣٦٧٨، ت:١٨٧٥، س:٢٥٥١]. الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالعِنَبِ». [م:١٩٨٥، د:٣٦٧٨، ت:٥٥٧٩، ش: نَن لَنْ نَا أَن

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ،

والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.

#### ٥ - بَابِ مَا يَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ

٣٣٧٨ قوله: «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ»: فيه دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمَّى خمراً، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهذا مذهبُ الجمهور كما يأتي.

وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام (١)، والله أعلم.

٣٣٧٩- قوله: «أَنَّ خَالِـدَ بْـنَ كَثِـيرٍ الهَمْـدَانِيَّ حَدَّثَـهُ»: كثـير بالمثلثـة، والهمداني بإسكان الميم وبالمهملة، نسبة إلى القبيلة.

قال أبو حاتم: يُكتب حَديثه.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٣/١٥٣ - ١٥٤.

أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنَ الجَنْطَةِ خُراً، وَمِنَ التَّعْرِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّعْرِ خَمْرٌ ، وَمِنَ العَسَلِ الْجِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنَ التَّعْرِ خَمْرٌ ، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرٌ ». [د:٣٦٧٦، ت:١٨٧٢].

وذكره ابنُ حبان في الثقات.

انفرد بالإخراج له ابنُ ماجه.

قوله: «إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْراً» إلى آخره: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة السُكرة، وأنها كلها تسمى خمراً، وسواء في ذلك نبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والحنطة والشعير والذرة والعسل وغيرها، وكلها محرمة تسمى خمراً، هذا مذهبنا الذي نعتقده، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف.

وقال قوم من أهل البصرة: إنها يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهها، والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر.

وقال أبو حنيفة: إنها يحرم عصير ثمرات النخل والعنب.

قال: فسُلافة العنب يحرمُ قليلها وكثيرها، إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها.

وأما نقيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخها، وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار لحدٍ كما اعتبر في سُلافة العنب.

<sup>(</sup>١) كذا ضبط (خمرٌ) وما بعدها في الأصل.

### ٦ - بَابِ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ

• ٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبِدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله الغَافِقِيّ ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ ، أَنَّهُ اسَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لُعِنَتِ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ ، أَنَّهُ اسَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لُعِنَتِ الخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا (١) ، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْحُمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا». [د:٢٦٧٤].

قال: والنيء منه حرام.

قال: ولكنه لا يُحد شاربه، هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن سكر فهو حرام بإجماع المسلمين (٢).

ودليلُ كلُّ فريق مذكور في كتبهم، فلا نطول به، فإن هذا محل اختصار.

٦ - بَابِ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ

• ٣٣٨- قوله: «وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْ لاَهُمْ»: أبو طعمة هذا مولى عمر بن عبدالعزيز بن عمر.

وثَّقه محمد بن عبد الله بن عمار، وهمو بضم الطاء وإسكان العين المهملتين.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (وعاصرُها ومعتصرُها وبائعُها)، بالرفع.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٨/١٣.

٣٣٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: كَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: لَعَنَ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَوْ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَ هَا وَالمُعْتَصِرَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا وَالمُحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا وَالمُحْمُولَة لَهُ، وَبَائِعَهَا وَالمُحْمُولَة لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ. وَبَائِعَهَا وَالمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ. [1790].

#### ٧- بَابِ التِّجَارَة فِي الْخَمْر

٣٣٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعُويَةً قَالَتْ: لَلَّا مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَلَّا مُعَاوِيَةً قَالَ: لَلَّا مُعَاوِيَةً قَالَ: لَلَّا اللَّا عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَلَّا مُعَاوِيَةً قَالَ: لَلَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الل

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خُمْراً، فَقَالَ:

## ٧- بَابِ التِّجَارَة فِي الخَمْرِ

٣٣٨٣ - قوله: «أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً»: سمرة هذا هو ابن جندب بن هلال بن حريج، بحاء مهملة مفتوحة وكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم جيم، كذا قُيِّد، الفزاري، كنيته أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو سليهان.

قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»؟. [خ:٢٢٣، م:١٥٨٢، س:٤٢٥٧].

### ٨- بَابِ الْخَمْرِ يُسَمُّّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

٣٣٨٤ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

وقيل: الذي باعها غيره، وقد ذكرت الجواب عن قوله في تعليق على البخاري في مكانه، وكلام الناس في ذلك، والله أعلم.

قوله: «فَجَمَلُوهَا»: أي أذابوها، يقال: جملت الشحم وأجملته، إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت.

### ٨- بَابِ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

٣٣٨٤ قوله: « حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»: كذا في الحديث الآخر الآتي: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ»: لعل، والله أعلم، المراد بهذه طائفة من بني أمية؛ أنهم كانوا أول من اتخذ المطبوخ من عصير العنب، وسموه الباذق، لينقلوه عن اسم الخمر، وكل مسكر خمر، والاسم لا ينقله عن معناه الموجود فيه.

٣٣٨٥ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَفِي السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنِ ابْنِ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ الْحَافِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ».

والباذَق في كلامي هو بباء موحدة في أوله وذال معجمة مفتوحة بعد الألف ثم قاف، وهو تعريب «باذه»، وهو اسم الخمر بالفارسية، والله أعلم.

٣٣٨٥- قوله: «حدثنا سَعيدُ»: في الأصل: «سعد» ولعله الصواب.

«ابن أوْسٍ الْعَنسِيُّ، عن بِلَالِ بن يحيى الْعَنسِيِّ»: هما بنون في أصلنا، وقد رأيتها مضبوطين في بعض كُتب الأسهاء بالموحدة فيهها، فتعارض الضبطان، فنرجع إلى القاعدة، فنقول: في الشاميين عنسي بالنون، وعبسي في الكوفيين، وهذان كوفيان؛ فهما بالموحدة.

كذا قال الحاكم في علومه (١)، أعني أن الشاميين بالنون، والكوفيين بالموحدة.

وللخطيب نحوه فيها حكاه عن أبو علي بن البرداني.

قال ابن الصلاح: وهذا هو الغالب.

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث ص٢٢١.

## ٩ - بَابِ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّوْهُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ النَّهُ مِعِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ النَّهُ مِعَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ النَّهُ مَعَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ مَا اللهُ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ الله اللهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الحَارِثِ اللهِ مَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [رَ: ٣٣٩، ٣٣٩، ٣٣٩، م: ٢٠٠٣، ت: ١٨٦١].

واعلم أنه مما وقع نادراً مخالفاً للغالب: عمار بن ياسر، فإنه بنون وهو معدود في أهل الكوفة.

> وقد احترز ابن ماكولا عن ذلك بقوله: معظم عنس في الشام (١). وكذا قال ابن السمعاني (٢).

فليُحرر هذان الاسمان، فإني لا أظنهما إلا من الغالب فإنهم لم يستثنوهما فيما أعلمه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٦/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ٤/ ٢٥٣.

قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ المِصْرِيِّينَ (١).

٣٣٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَعْنُ مَلْمُونِ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَعْنَ مُعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ». مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: شَعِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ». وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقِيِّينَ (٢).

• ٣٣٩٠ حَدَّثَنَا سَهْلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (٣). [رَ:٣٣٩٧، ٣٣٩٧، م:٢٠٠٣، ت: ١٨٦١].

## ٩ - بَابِ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨٩ - قوله: «حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ»: هو بمثناة تحـت مـن قبلهـا حـاء مهملة، تقدَّم.

قوله: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزِّبْرِقَانِ»: تقدَّم ما هو الزبرقان؛ وأنه القمر، وضبطه.

<sup>(</sup>١) مقالة ابن ماجه غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهذا حديث الرقيين» غير موجود في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

٣٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [خ:٤٣٤٣، م:٢٧٨٣، م:٣٦٨٤، م:٣٦٨٥].

## ١٠ - بَابِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِمٍ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».[رَ:٣٣٨٧، ٣٣٩٠، م:٢٠٠٣، ت:١٨٦١].

٣٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [د: ٣٦٨١، ت: ١٨٦٥].

٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [س:٥٦٠٧].

## ١١ - بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

# ١٠ - بَابِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ قوله: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ»: هو بالزاي، تقدُّم.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى أَنْ يُنْبُذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهى أَنْ يُنْبُذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً. [خ: ١٥٠١، م: ١٩٨٦، د: ٣٧٠٣، ت: ١٨٧٦، س: ٥٥٥].

## ١١ - بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

و ٣٣٩٥ قوله: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً»: قال أصحاب الشافعي وغيرهم مِن العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يُسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً.

ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وبهذا قال جماهير العلماء.

وقال بعض المالكية: هو حرام.

وقال أبوحنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفرداً حلَّ مخلوطاً.

وأنكر عليه الجمهور.

والأحاديث الصحيحة الصريحة قاضية عليه في النهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ المَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَطْءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ المَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَطْءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ المَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ.

واختلف أصحاب مالك في النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح التعميم (١).

وقال الخطابي في معالمه: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكراً على ظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار، وبه قال عطاء وطاووس، ومالك وأحمد وإسحاق، وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي.

وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثماً من جهتين: إحداهما شرب الخليطين، والأخرى شرب المسكر.

ورخَّص فيه سفيان، وأهل الرأي.

وقال الليث: إنها جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً؛ لأن أحدهما يشتد بصاحبه، انتهى لفظ الخطابي (٢).

وقد عرفت ما نقله، وقال: إن التحريم غالب مذهب الشافعي.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٤/١٥٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٤/ ٢٦٩ – ٢٧٠.

٣٣٩٦ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله اليهَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُنْبَذُ (١) التَّمْرُ وَالبُسْرُ بَجِيعاً، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ (٢) عَلَى حِدَتِهِ». [م:١٩٨٩، س:٧٥٥٥].

٣٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ لَا أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهُ وِ وَالرُّطَبِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَلا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْمُ عَلَى وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّهُ عَلَى حِدَتِهِ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى الْوَلِيلُهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَى الْوَلِيدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

## ١٢ - بَابِ صِفَة النَّبِيذِ وَشُرْبه

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالا:

٣٣٩٧ قوله: «لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ»: الزهو بفتح الزاي، هـو البسر الملَوَّن، يقال إذا ظهرت الحمرة والصُفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو.

وأهل الحجاز يقولون: الزُهُو بالضم، وقد زها النخل زهوا، وأزهى أيضاً لغة، حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (تنبذوا)، وعليه (خ) و (صح).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (منهن)، وعليه ضبة في النسختين.

حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنَانَةُ (١) بِنْتُ يَزِيدَ العَبْشَمِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ عَرْ وَقَبْضَةً مِنْ تَرْ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَالتَّنْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ خَدُورًة فَيَشْرَبُهُ عَشِيلًا فَيَشْرَبُهُ خَمَاراً فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ خَمَاراً فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ خَمَاراً فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ خَمَاراً. [م: ٢٠٠٥، د: ٢٠٧١، ٣٤١].

٣٣٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ،

#### ١٢ - بَابِ صِفَة النَّبيذِ

٣٩٩٨ - قوله: «حَدَّثَنَا تبالة بنتُ يَزيد»، وفي نسخة: «بُنَانَـةُ»: «تبالـة» بفتح المثناة فوق ثم موحدة وبعد الألف لام مفتوحة ثم تاء التأنيث، و بننانة» بضم الموحدة ثم نون وبعد الألف نون أخرى مفتوحة ثم تاء التأنيث. وفي الكاشف والتذهيب: بنانة، ويقال: تبالة (٢).

فعند الذهبي أن الراجح «بنانة»، على ما صنع في أصلنا، فإنه عمل «تبالة» أصلاً، و «بنانة» نسخةً.

٣٣٩٩ قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ»: هـ و بفـتح الصـاد وكسـر الموحدة، تقدَّم ضبطه.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (تَبالة)، والتصويب من الهامش، والتحفة (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) الكاشف ٢/ ٤٠٥، وتذهيب التهذيب ١١/ ١١٠.

عَنْ أَبِي عُمَرَ البَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَيشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ. [م:٢٠٠٤، د:٣٧١٣، س:٧٣٧].

• • ٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. [م:١٩٩٩، د:٣٧٠٢، س:٩٩٦].

### ١٣ - بَابِ النَّهِي عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ

٣٤٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِي عَمْرٍ و قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزُفَّتِ وَالْـدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [م:٩٩٣، النَّقِيرِ وَالْمُزُفَّتِ وَالْـدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [م:٩٩٣، د:٣٦٩٣، س:٥٥٩].

### ١٣ - بَابِ النَّهِي عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ

٣٤٠١ قوله: «أَنْ يُنْبُذَ فِي النَّقِيرِ»: النقير هي النخلة تنقر، أي تحفر في جوفها، أو جنبها، ويلقى فيه الماء والتمر للانتباذ، وقد فسر في الحديث فقال: هي النخلة تُنْسَح نَسْحاً وتُنقر نقراً، أي تقشر ويحفر فيها.

نهى عنه وعن ما ذُكر معه لسُرعة الإسكار.

قوله: «وَالْمُزَفَّتِ»: هو المطلي بالزفت، بكسر الزاي.

••••••

قوله: «وَالدُّبَّاءِ»: هـ و القرع ساكن الراء، جمع دُبَّاة، وكلاهما؛ المفرد والجمع، بالمد والقصر.

وقوله: «وَالحَنْتَمَةِ»: فسره أبو هريرة بأنه الجرار الخضر.

وقيل: الأبيض والأخضر.

وقيل: هو ما طلي بالحنتم المعلوم من الزجاج وغيره.

وقيل: هو الفخار كله.

وقيل: الخضر في تفسير أبي هريرة هو المسوّد بالزفت.

قال الحربي: وهي جرار مزفتة، وقيل: جرار تحمل فيها الخمر من مصر أو الشام، وقيل: جرار مُضرّاة بالخمر.

وقيل: جرار تعمل من طين قد عجن بشعر ودم، وهو قول عطاء. فنهي عنها لنجاستها(١).

والانتباذ فيها هو أن يجعل في الماء تمرات أو زبيب أو نحوهما، ليحلو ويُشرب، وإنها خص هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، كما تقدم، فيصير حراماً نجساً، وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربها شربها بعد إسكاره من يطلع عليه.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٣١٤.

٣٤٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالقَرْعِ. [م:١٩٩٧، د:٣٦٩، ت:١٨٦٨، س:٢٨٦٨].

٣٤٠٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُثَنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنِ الشَّرْبِ فِي الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

الكَّنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم. [س:٥٦٢٨].

ولم ينه عن أسقية الأدم، بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكراً شقها غالباً.

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة الآتي، وهو في صحيح مسلم، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب الجاهير.

قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.

وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، وقد ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مرويٌ عن ابن عمر وابن عباس، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١٨٥ - ١٨٦.

#### ١٤ - بَابِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

مع ٣٤٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحْيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُسرَيْدَةَ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحْيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُسرَيْدَةَ، عَنْ أَبْ يُحْدُمُ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ أَبِيهِ، عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ أَبِيهِ، عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [م: ٩٧٧].

٣٤٠٦ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَانِيٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ، أَلا وَإِنَّ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ، أَلا وَإِنَّ وَعَاءً لا يُحَرِّمُ شَيْعًا، كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ».

#### ١٥ - بَابِ نَبيذ الْجَرِّ

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيُّ أَنْ يُنْبَذَ فِي الجَرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلاَ الخَلَّ.

#### ١٥ - بَابِ نَبيذ الْجَرِّ

٣٤٠٧ قوله: «الجَرّ»: هو بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرّة، وهي من الخزف، ويجمع أيضاً على جِرَار، والحديث الذي في الأصل الظاهر أنه

٣٤٠٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الجِرَارِ. [س: ٦٣٧].

٣٤٠٩ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِالله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِالله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُوْمِنُ بِالله وَاليَوْم الآخِرِ». [س: ٥٦١٠].

#### ١٦ - بَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ

محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نُسخ؛ لأنه أحد أفراد الأوعية المذكورة على تفسير.

ولأن قلنا إن الجر من أفراد الأوعية فهي منسوخة بحديث بريدة وغيره، لأنه يشملها، والله أعلم.

٣٤٠٩ قوله: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرِّ يَنِشُّ»: أي يغلي، يقال: نشت الخمرُ تَنِشُّ نشِيْشاً إذا غَلَتْ.

وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً أَوْ يَذْكُرُ (١) اسْمَ الله فَلَيَفْعَل، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». [خ: ٣٢٨، م: ٢٠١١، د: ٣٧٣١، ت: ١٨١٢].

٣٤١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ (١)، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِتَغْطِيمَةِ الإِنَاءِ. وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ.

#### ١٦ - بَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ

٣٤١٠ قوله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً» الحديث: يَعْرُض بضم الراء، كذا قاله الأصمعي.

قال في المطالع: وكذا رويناه،، ورواه أبو عبيد بفتح التاء أيضاً مع كسر الراء،، والأول أشهر، وهو أن يضعه عليه عرضاً في قبلته، كذا في المطالع (٣).

قوله: «تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ»: هو بضم أوله وكسر الراء، رباعي، أي تحرق.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ويذكر)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (الوَضوء)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار ٤/٣٠٤.

٣٤١٢ – حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ الله ﷺ ثَلاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُحَمَّرَةً: إِنَّاءً لِطُهُ ورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِسُواكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ.

## ١٧ - بَابِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ

٣٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،

٣٤١٢ - قوله: «حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ»: أما «حريش» فبفتح الحاء المهملة وكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة.

و «خريت» بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق.

وفي أصلنا: «حريث» بالمثلثة في آخره، وتجاهه في الهامش صوابه: الخريت، كما ضبطته أولاً، وهو الصواب.

وهذا هو أخو الزبير بن الخريت، وهو واه، انفرد به ابن ماجه، وقد تقدّم. قوله: «ثَلاثَةَ آنِيَةٍ»: الإناء معروف، وجمعه آنية، وجمع الآنية أوانٍ، مثل سقاء وأسقية وأساقٍ، وهذا ظاهر، وإنها نبهتُ عليه لئلا يقف عليه مَن لا يعرف ذلك فيظن أنه مفرد، فيسأل لم ميز ما دون العشرة بالمفرد، ومن حقه أن يميز بالجمع، والله أعلم.

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّكَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [خ: ٦٣٤، ٥، م: ٢٠٦٥].

### ١٧ - بَابِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ

٣٤١٣ - قوله: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّهَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَـارَ جَهَنَمَ»: أي يجرر فيها نار جهنم، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف.

قال ابن الأثير: قال الزمخشري: يروى برفع النار، والأكثر النصب، انتهى. وفي بعض طرق مسلم: «ناراً من جهنم»، وهذا يقوي رواية النصب.

قال: وهذا الكلام مجاز؛ لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه، والجرجرة صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعلَ صوتَ جرع الإنسان للهاء في هذه الأواني المخصوصة، لوقوع النهي عنها، واستحقاق العذاب على استعالها، كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، هذا وجه الرفع.

وقد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار.

فأما على النصب فالشاربُ هو الفاعل والنار مفعوله، يقال: جرجر فلان الماءَ إذا جرعه جرعاً متواتراً له صوت، والمعنى كأنها يجرع نار جهنم (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٢٥٥.

٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: هِمِي لَمُحَمْ فِي الشَّيْعَ السَّدُنْيَا، وَهِي لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». [خ: ٢٠٤٦، م: ٢٠٢٧، د: ٣٧٢٣، ت: ١٨٧٨، سن ٥٣٠١].

٣٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْبَةَ، عَنْ سَعْبة عَنْ رَسُولِ الله ﷺ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ عَائِشَة، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

٣٤١٥ - عوله: «عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ»: في هامش أصلنا ما لفظه: وهي صفية بنت أبي عبيد، انتهى.

وصَدَقَ؛ هي صفية بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفية، أخت المختار ابن أبي عبيد الكذاب.

رأت عمر، وروت عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وغيرهن. وعنها سالم، ونافع، وعبدالله بن دينار، وموسى بن عقبة، وجماعة. وثَقها أحمد العجلي وغيره.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (وهي صفية بنت أبي عبيد)، وعليه (خ).

## ١٨ - بَابِ الشُّرْبِ بِثَلاثَةِ أَنْفَاسِ

٣٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ قَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ (۱) بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً. [خ: ٣٦١٥، ثَلاثاً، وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً. [خ: ٣٦١٥، م: ٢٠٢٨].

## ١٨ - بَابِ الشُّرْبِ بِثَلاثَةِ أَنْفَاس

٣٤١٦ قوله: «حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عامر بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنسٍ»: وعلى عامر ضبة، ومكتوب تجاهه، وأظنه بخط واقف الأصل الملك المحسن ما لفظه حاشية: وكذا ذكره المقدسي، وهو وهم فاحش وقع في الأصل، وإنها هو ثهامة بن عبدالله، وقد أخرجه مسلم من حديثه، انتهى.

وصَدَقَ؛ فإن مسلماً أخرجه من حديث عَزْرَة بن ثابت الأنصاري، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس، مرفوعاً.

وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فرواه البخاري في الأشربة عن أبي عاصم وأبي نعيم.

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة كلاهما عن وكيع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عامر)، وعليه ضبة، وفي الهامش ما نصُّه: وكذا ذكره المقدسي، وهو وهم فاحش وقع في الأصل، وإنها هو ثهامة بن عبدالله، وقد أخرجه مسلم من حديثه.

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ مُتَافِيهِ مَرَّتَيْنِ. [ت:١٨٨٦].

### ١٩ - بَابِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

٣٤١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

والترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي، وقال: صحيح.

والنسائي في الوليمة عن إسهاعيل بن مسعود عن خالد،

وعن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع (١).

خمستهم (۲<sup>)</sup> عن عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس.

وعن إبراهيم بن الحسن، عن الحارث بن عطية، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن ثمامة به نحوه.

قال النسائي: قتادة في هذا الحديث خطأ (٣).

وابن ماجه في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن مهدي به، ولم يتعرض المزي للوهم الذي وقع هنا.

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبري ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) تلاميذ عزرة الخمسة هم: أبو عاصم، وأبو نعيم، ووكيع، وابن مهدي، وخالد.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى ٤/ ١٩٨.

قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. [خ:٥٦٢٥، م:٢٠٢٣، د: ٢٧٢٠، ت: ١٨٩٠].

٣٤١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ الله عَلَى عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ عَنِ الْمُ عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ عَنِ الله عَلَى عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ الله عَلَى الله عَلَى عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ اللّهُ عَلَى الله عَلَى عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَنْ فَلِكَ قَامَ مِنَ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

## ٠ ٧ - بَابِ الشُّرْبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ

• ٣٤٢٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ مِلاَلٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ مَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الشَّوْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [خ: ٥٦٢٧].

#### ١٩ - بَابِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيةِ

٣٤١٨ عن رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»: خَنَثْتُ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقَبَعْتُه إذا ثنيته إلى داخل، وإنها نهى عنه؛ لأنه يُنْتِنُهَا، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغيّر ريحها.

وقيل: لا يأمن أن يكون فيها هامة، كما جرى في الحديث المذكور في الأصل؛ أنه خرجت عليه حيَّة.

وقيل: نهى عنه لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء.

٣٤٢١ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [خ: ٢٩١٩، د: ٣٧١٩، ت: ١٨٢٥، س: ٤٤٤٨].

### ٢١ - بَابِ الشُّرْبِ قَائِعاً

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِماً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِماً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [خ:١٦٣٧، ع:٢٠٢٧، ت:١٨٨٢، س:٢٩٦٤].

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْتَهَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَوِيدَ بْنِ الصَّبَاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْتَهَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْمِ مَنْ عَبْدِ السَّرَّمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ لَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُ وَ اللهَ عَلَيْهُ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِيٍّ رَسُولِ الله عَلَيْدَ [ت: ١٨٩٢].

## ٢١ - بَابِ الشُّرْبِ قَائِساً

٣٤٢٣ - قوله: «وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ» الحديث: إنها شرب قائهاً وقد نهى عنه؛ فقيل: إنه بيان للجواز، وهذا جواب جماعة كثرة.

وأهل الظاهر عندهم هذا قبل النهي؛ لأن هذا موافق للأصل، وحديث النهي فيه شرع زائد، وسلكوا هذا المسلك في أماكن كثير.

٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُمْيُدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَـنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً. [م:٢٠٢٤، د:٣٧١٧، ت:١٨٧٩].

## ٢٢ - بَابِ إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ

٣٤٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِهَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنُ، فَالأَيْمَنُ». [خ:٢٠٥٢، م:٢٠٧٩، ح:٢٠٧٦، ت:٩٨٩].

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِالله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِالله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتِي رَسُولُ الله عَلَيْ بِلَبَنٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ،

وإنها قطعتْ مكان فمه طلباً للبركة ليكون عندها محفوظاً، وهذا مذكور في تكملة الحديث وهو قوله: «تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِيّ رَسُولِ الله على».

## ٢٢ - بَابِ إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ

٣٤٢٥ - قوله: «وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ»: هذا الأعرابي هو خالد بن الوليد، قاله بعضهم، وفيه نظر؛ لأن خالداً ليس أعرابياً، إنها هو من أهل الحاضرة.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِداً؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُوثِرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى نَفْسِي أَحَداً، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ، وَشَرِبَ خَالِدٌ.

# ٢٣ - بَابِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

٣٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ».

٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّنفُّسِ فِي الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّنفُّسِ فِي الْإِنَاءِ. [رَ:٨٨٨].

## ٢٣ - بَابِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

٣٤٢٧ - قوله: «عَنِ الحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»: كذا في أصلنا، قال أبو القاسم بن عساكر: وفي ساعنا: عن محمد بدل عمه، وهو وَهم، انتهى.

عمه هو عبدالله، كذا قاله الذهبي، ومِن قبله المزي(١١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٣٥/ ٦٩، وتذهيب التهذيب ١١/ ٨٣.

### ٢٤ - بَابِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ. [رَ: ١٨٨٨].

• ٣٤٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ. [رَ: ١٨٨٨، ٣٤٢٩، ٣٤٢٩، د: ٣٧٢٨، ٢١٨٨٨].

### ٢٥ - بَابِ الشُّرْبِ بِالأَكْفِّ وَالكَرْعِ

٣٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِالله ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِالله ، عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُو الكَرْعُ، وَبَهَانَا أَنْ نَعْتَرِفَ بِاللَّيْلِ فِي إِلَيْدِ الوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «لا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الكلبُ()، وَلا يَشْرَبُ بِيدِهِ وَهُو يَقْدِرُ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكُهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُحَمَّراً، وَمَنْ شَرِبَ بِيدِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ مُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ الله لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُو إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ الله لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُو إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ طَرَحَ القَدَحَ، فَقَالَ: أُنِّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا».

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: «وَلا يَشْرَبْ بِاليَدِ الوَاحِدَةِ كَـمَ اللَّـرِبَ القَوْمُ الَّذِيـنَ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ».

٣٤٣٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدْ فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ وَ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ وَ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى: ﴿إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَاسْقِنَا، وَإِلا كَرَعْنَا»، قَالَ: وَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَرِيشِ، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى عَنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ. [خ:٣٧٢٤].

٣٤٣٣ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءً أَطْيَبُ (۱) مِنَ اليَدِ».

# ٥٧ - بَابِ الشُّرْبِ بِالأَكُفِّ وَالكَرْعِ

٣٤٣٢ - قوله: «دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ وَ يُحَوِّلُ اللهَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ وَ يُحَوِّلُ اللهَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ وَ يُحَوِّلُ اللهَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُ مَالَكُ بِن اللهَ عَلَم عَلَى مَالِكُ بِن اللهَ أَعلم.

قوله: «هل عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ»: الشَّن القربة البالية.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (أطيبُ).

# ٢٦- بَابِ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً

٣٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». [م: ٦٨١، ت: ١٨٩٤].

# ٢٧ - بَابِ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ.

# ٢٦ - بَابِ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً

٣٤٣٤ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ»: هو بفتح الراء ثم موحدة، وتَقوه.

وليس لهم في الكتب الستة عبدالله بن رياح بكسر الراء ثم مثناة تحت، بل ولا في التهذيب.

# ٢٧- بَابِ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

الزجاج مثلث الزاي، معروف.

٣٤٣٥ - قوله: «كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ»: هذا القدح أهداه له المقوقس، واسمه جريج بن مينا صاحبُ الإسكندرية،

ذكره ابن منده وأبو نعيم (١).

وما زال نصرانياً، ومنه أُخذت مصر.

ولهم مقوقس آخر في معجم ابن قانع (٢)، فلعله هذا.

قال بعضهم: أثبته أبو عُمر، يعني المقوقس صاحب الإسكندرية، في الصحابة، ثم أمر بأن يضرب عليه، وقال: يغلب على ظني أنه لم يسلم.

وكانت شبهته رواية رواها ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: أخبرني المقوقس أنه أهدى رسول الله على قدحاً من قوارير، فكان يشرب فيه، انتهى.

ولا أعرف له الكلام من قوارير إلا قدحاً واحداً، فلهذا قلتُ في هذا القدح المذكور في الحديث: أهداه له المقوقس، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة، لأبي نعيم ٥/ ٢٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة ٣/ ٩٥.

# أَبْوَابُ الطِّبِّ ١ – بَابُ مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُمَادٍ عُلَيْنَةً، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةً، عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَ عَلَيْ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ لَمُمْ: «عِبَادَ الله، وَضَعَ النَّبِي عَلَيْ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ لَمُمْ: «عِبَادَ الله، وَضَعَ الله الحَرَجَ إِلا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَذَلِكَ اللّذِي حَرِجَ»، قَالُوا يَا الله الحَرَجَ إِلا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَذَلِكَ اللّذِي حَرِجَ»، قَالُوا يَا رَسُولَ الله: هَل عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَإِنَّ الله لَمْ رَسُولَ الله، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِي يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلا الْهَرَمَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِي العَبْدُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ». [د: ٣٨٥٥، ٣١٥.٢].

٣١- أَبْوَابُ الطِّبِّ

الطب: مثلث الطاء، علاج الجسم والنفس.

وكذا هو مثلث الطاء في صحاح الجوهري(١).

١ - بَابُ مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٣٤٣٦ قوله: «إلا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ»: أي نـال منـه، وقطعـه بالغيبة، وهو افتعال من القَرض وهو القطع.

<sup>(</sup>١) الصحاح ١/١٨٩.

٣٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيُّ أَرَأَيْتَ النَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَرَأَيْتَ النَّهُ شَيْئاً؟ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقَى نَتَقِيهَا، هَل تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ الله». [ت: ٢٠٦٥].

٣٤٣٧ - قوله: «عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ»: كذا في أصلنا، قال الذهبي في تذهيبه: ابن أبي خزامة عن أبيه، وعنه الزهري، وقيل: أبو خزامة، وهو الصحيح، كذا قال في الأبناء (١).

وقال في الآباء: أبو خزامة السعدي صحابي، له في الرقى قاله الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه (٢).

وقال في تجريد الصحابة: أبو خزامة السعدي، روى الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه في التداوي والرقى (T)، انتهى.

وفي الترمذي في الدواء والحث عليه قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وأبي خزامة، ثم ذكره في الرخصة في الرقى فقال: وفي الباب عن فلان وفلان وأبي خزامة عن أبيه (٤).

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ١١/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ١٠/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢٠٣٨).

٣٤٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ مَهْـدِيِّ، حَـدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ شَفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً».

٣٤٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: وَمَا أَنْرَلَ لَهُ عَنْ اللهِ عَلَاءً اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ثم ذكر الترمذي في الرُّقَى والأدوية: عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي خُزَامَة، عن أبيه، مرتين ثم قال: وقد روي عن ابن عُينْنَة كلتا الرِّوَايَتَيْنِ، فقال بَعْضُهُم: عن أبيه، مرتين ثم قال: وقد روي عن ابن عُينْنَة كلتا الرِّوَايَتَيْنِ، فقال بَعْضُهُم: عن أبيه.

وقال بَعْضُهُمْ: عن ابن أبي خِزَامَةَ عن أبيه.

وقد رَوَى غَيْرُ ابن عُيَيْنَةَ هذا الحديث عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي خِزَامَةَ، عن أبيه، وَهَذَا أَصَحُّ، ولا نَعْرِفُ لِأَبِي خِزَامَةَ غير هذا الحديث (١)، انتهى.

كل ذلك نقلتُهُ من الترمذي من نسخة بخط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٠٦٥).

# ٢ - بَابِ المَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

• ٣٤٤٠ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ قالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ: عَادَ رَجُلاً، فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟» فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزُ بُرِّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ فَلَيَبْعَثْ إِلَى أَضِيهِي؟» فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزُ بُرِّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ فَلَيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلِيطْعِمْهُ». [رَ:١٤٣٩].

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَخْيَى الحِبَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: «أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَطَلَبُوا لَهُ. [رَ: ١٤٤٠].

#### ٣- بَابِ الحِمْيَة

٣٤٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ (ح) وحَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّو بَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاً: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَمُّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّةِ قَلْوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلِيُّ نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ،

#### ٣- بَابِ الجِمْيَة

٣٤٤٢ قوله: «وَعَلِيُّ نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ»: يقال: نَقِهَ المريض ينقه فهو ناقه، إذا برأ وأفاق، وكان قريب العهد بالمرض، لم يرجع إليه كمالُ صحته وقوته.

وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَى:

(يَا عَلِيُّ إِنَّكَ نَاقِهُ»، قَالَتْ: فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ سِلْقاً وَشَعِيراً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيّ:

(مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ». [د: ٢٠٨٥، ت: ٢٠٣٧].

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيُّ فَيُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَيْ: «تَأْكُلُ تَمْراً وَبِكَ رَمَدٌ؟» «ادْنُ فَكُل»، فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَيْ: «تَأْكُلُ تَمْراً وَبِكَ رَمَدٌ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أَمْضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَتَبَسَمَ رَسُولُ الله عَلى.

# ٤ - بَابِ لا تُكْرِهُوا المَرِيضَ عَلَى الطَّعَام

٣٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشّبرَابِ، فَإِنَّ الله يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ». [ت: ٢٠٤٠].

قوله: «وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ»: الدوالي جمعُ داليةٍ، وهي العِـذْق من البُسـر يعلق، فإذا أرطبَ أُكل، والواو فيه منقلبة عن الألف.

# ٤ - بَابِ لا تُكْرِهُوا المَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

٣٤٤٤ «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ

### ٥ - بَابِ التَّلبِينَة

مُوسَى بْنِ عُلَيِّ»: كذا في أصلنا، وتجاهه بخط الملك المحسن واقف الأصل على المسلمين بالشام، ما صورته: بكير بن يونس بن بكير، وفوق ذلك صورة «خ» وينظر، فنظرتُ فها وجدت بكير بن يونس، إنها هو مُكبر، وهو بكر بن يونس بن بكير، لكن ذكرو في ترجمة والده أنه يقال له: أبو بكر، ويقال: أبو بكير، فيحتمل أنه مُكبِّر ولكنه صُغر، والله أعلم.

يروي عن موسى بن عُلي، بضم العين تقدّم، والليثِ وابن لهيعة، وعنه أبو كُريب وابن نمير وأحمد بن أبي عرزة وجماعة.

قال بعضهم: لا بأس به.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو زرعة: واهٍ.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقد روى عن والده ابنُ نمير.

والظاهر، والله أعلم، أن المذكور في هذا الباب هو الابن.

### ٥ - بَابِ التَّلبينَة

التلبينة والتلبين: حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربها جعل فيها عسل. قال في المطالع: وربها يجعل فيها اللبن أو العسل (١)، انتهى.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٤١٣.

مَعُدَّةً عَدْ اَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ أَمَرَ بِالحَسَاءِ، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَرْتُو (١) فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَّا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ عَنْ لَيَرْتُو (١) فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَّا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ عَنْ وَجُهِهَا بِاللَاءِ». [رَ:٣٤٤٦، خ:٢١٦، ٥، م:٢٢١٦، ت:٣٩٤].

وسميت بذلك تشبيهاً باللبن لبياضها ورقّتها.

وذكر بعضُهم أنه الذي يسميه الناس ماء الشعير، وأنه مطحون أنفع الأهل الحجاز من الصحيح.

٣٤٤٥ قوله: «إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ»: الوعك بإسكان العين وفتحها، الحمى، وقيل: تعب الحمى.

قوله: «أَمَرَ بِالحَسَاءِ»: هو بالفتح والمد، طعام معروف، تقدّم.

قوله: «لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ»: هو من رتا بالمثناة فوق، معتل، أي يَشُـدُّه ويقويه.

قوله: «وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ»: أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله، يقال: سروتُ الثوب عني سرواً، إذا ألقيته عنك، وسرته لغة، وسروت عنى درعى بالواو لاغير.

<sup>(</sup>١) في الهامش: حاشية: يرتو: يقوي.

٣٤٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ عِنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَمَا كَلْثُمْ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالبَغِيضِ النَّافِعِ؛ التَّلبِيْنَ يَعْنِي الْحَسَاءَ»، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ البُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ. أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ البُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ. [رَ:٥٤١٧، خ:٢٠٢٩، ح:٢٠٣٩].

### ٦ - بَابِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاء

٣٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ قَالاً: حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اللهُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُ رَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ:

وانسرى عنه الهم انكشف، وسُرِّي عنه مثله.

٣٤٤٦ قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَضِيبِ»: هو بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين (١)، وهو علي بن محمد بن أبي الخضيب الهاشمي الكوفي الوشاء، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وقد تقدّم فيها مضى.

قوله: «عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَمَا كَلثُمٌ، عَنْ عَائِشَةَ»: كلـثم هـذه يقـال لها: أم كلثوم، عن عائشة: «عليكم بالتلبين»، وعنها أيمن بن نبال، وقيل: بيـنهما بنت أبي الليث.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه هنا بالضاد المعجمة، وسيأتي ضبطه بالصاد المهملة برقم (٣٤٩٤).

«إِنَّ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». وَالسَّامُ: المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. [خ: ٥٦٨٨، م: ٢٢١٥، ت: ٢٠٤١].

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْهَانَ ابْنِ عَبْدِالله، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ؛ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَ السَّامَ». [خ: ٦٨٧٥].

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْ نَا المَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ

### ٦ - بَابِ الْحَبَّة السَّوْدَاءُ

٣٤٤٧ - قوله: «إِنَّ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلا السَّامَ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ»: الحبة السوداء الشونيز كذا فسَّرها في الحديث.

قال ابن الأعرابي: إنها هو الشينيز، كذا تقوله العرب(١)، انتهى.

وهي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي.

وقال الحسن: الحبة السوداء هي الخردل.

وحكى الهروي أنها الحبة الخضراء، يعني ثمرة البطم.

والصواب أنها الشونيز، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ٨٧.

الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خُساً أَوْ سَبْعاً فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَـذَا الجَانِبِ وَفِي هَـذَا الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَـةَ حَدَّثَتُهُمْ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِـفَاءٌ مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ إِلا أَنْ سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِـفَاءٌ مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ السَّامُ»، قُلتُ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: المَوْتُ.

#### ٧- بَابِ العَسَل

• ٣٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ القُرشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ مِنَ البَلاَءِ».

٣٤٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (١) بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَمْوَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَى عَسْلٌ، فَقَسَمَ مَمْزَةَ العَطَّارُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَى عَسْلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَزْدَادُ أُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ».

#### ٧- بَابِ العَسَل

٣٤٥١ - قوله: «فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً»: كذا في أصلنا، بضم اللام بالقلم، واللُعقة بالضم ما تأخذه الملعقة، وبالفتح المرة، فيحتمل أنه أعطاهم لمعقة لُعقة بالضم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمرو)، وعليه ضبة، والتصويب من الهامش.

٣٤٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ إِللهِ فَاكَ يُنِ: العَسَلِ وَالقُرْآنِ».

### ٨- بَابِ الكَمْأَة وَالعَجْوَة

٣٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الله عَنْ مَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الله عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ اللَّعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ، وَالعَجْوَةُ مِنَ المَّنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ، وَالعَجْوَةُ مِنَ المَّنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ».

#### ٨- بَابُ الكَمْأَةِ وَالعَجْوَةِ

٣٤٥٣ قوله: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ»: قيل: هو نفس الماء مجرداً.

وقيل: معناه ان يُخلط ماؤها بدواء تعالج به العين.

وقيل: إن كان لبروده ما في العين من حرارة، فهاؤها مجرداً شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره.

قال النووي: والصحيح، بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه.

قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة،

٣٤٥٣م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيَّانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيَّانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِ

عَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدُ النَّهُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّهُ فَيَانُ اللّهُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلْدِ اللَّهِ عَنْ وَهُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ اللَّهُ عَنْ وَعُمْرِ وَعُمْرِ وَ النَّبِيّ عَمْرَ وَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ عَلَى اللّهِ عَنْ النّبِيّ إِسْرَائِيلَ، وَمَا وَهُمَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ». [خ ٤٤٧٨: ٢٠ ٢٠].

٣٤٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطُرٌ الوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرْنَا الكَمْأَةَ، فَقَالُوا: هُوَ جُدَرِيُّ الأَرْضِ، فَنَمَا الحَدِيثُ إِلَى

فكحل عينه بهاء الكمأة مجرداً فشُفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الكهال بن عبد الدمشقي، صاحب صلاح ورواية حديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الحديث وتبركاً به، والله أعلم (١)، انتهى.

٣٤٥٥ - قوله: «هُوَ جُدَرِيُّ الأَرْضِ» الحديث: الجُدري بضم الجيم وفتح الدال المهملة وفتحها أيضاً، نقول: منه جُدر الرجل فهو مجَدَّر، وأرض مجُدرة ذات جُدري.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/٥.

رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ». [ت:٢٠٦٦].

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الله عَلَيْ يَقُولُ: «العَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الجَنَّةِ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَفِظْتُ الصَّخْرَةَ مِنْ فِيهِ.

### ٩ - بَابِ السَّنَا وَالسَّنُّوت

٣٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَرْجِ (١) الفِرْيَابِيُّ،

٣٤٥٦ قوله: «حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ»: هو بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الميم الثانية وكسر العين المهملة ثم لام مشددة، مختلف في توثيقه.

كذا أحفظه، وكذا هو في أصلنا، ورأيت في بعض كتب الأسماء بضبط القلم بكسر الميم، فليحرر.

### ٩ - بَابِ السَّنَا وَالسَّنُّوت

٣٤٥٧ - قوله: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَرْج الفِرْيَابِيُّ»: سرج بجيم في آخره، صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الأزدي: ساقط.

<sup>(</sup>١) في بعض المطبوع: (سرح)، بالحاء المهملة.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمِّ حَرَامٍ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله اللهِ القِبْلَتَيْنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله اللهِ القِبْلَتَيْنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلا رَسُولَ الله، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «المَوْتُ».

قال الذهبي: لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن لسانه في الجرح رهقاً(١).

قوله: «سَمِعْتُ أَبَا أُبِيِّ ابْنَ أُمِّ حَرَامٍ»: أبو أُبي اسمه عبدالله بن أبي، وقيل: عبيدالله بن كعب، وقيل: عبدالله بن عمرو بن قيس بن النجاري، ممن صلى القبلتين كما في الأصل، نزل الشام بالقدس، وقيل: بدمشق.

قال خليفة: وهو بمقبرة باب الصغير.

قوله: «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ»: السنا معروف.

والسنوت قيل: إنه العسل، وقيل: الرب، وقيل: الكمون.

ويروى بضم السين، والفتح أفصح، كذا قال ابن الأثير (٢).

وقال شيخنا مجد الدين في قاموسه: والسَّنُّوت كتَنور وسنّور؛ الزبد، والجبن، والعسل، وضرب من التمر، والرب والشبت، والرازيانج، والكمون (٣).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص١٩٧.

قَالَ عَمْرُو: قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: السَّنُّوتُ: الشِّبِتُّ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَل هُوَ العَّبِتُّ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَل هُوَ العَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْن، وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِر:

فتلخص لنا أن سينه مثلثة.

وأنه العسل، أو الرب، أو الكمون، أو الزبد، أو الجبن، أو ضرب من التمر، أو الشبت بإعجام شينه وإهمالها، والرازيانج.

وفي ابن ماجه: «الشبت».

وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، فصار فيه تسعة أقوال؛ الثمانية المتقدمة، والعسل على صفة خاصة، وقيل غير ذلك،

وفي أصلنا «الشبت» بالإعجام مع كسرها وإسكان الباء، والإعجام معروف وقد ذكره، وأما إسكان الموحدة فلا أعرفه، إنها هي مكسورة.

قال شيخنا مجد الدين فيها قرأته عليه في كتاب تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين: والسِّبت والشِّبت، بكسر الشين يعني المعجمة والمهملة، فإن هذا الكتاب موضوع لألفاظ ينطق فيها بهها.

قال: والباء آخره مثناة فوقية، وهو نبت، معرب شِود، منافعه كثيرة ذكرته في التحبير الكبير.

وقال في القاموس: الشبث كطمر، هذه البقلة المعروفة (١).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص١٩٧.

# هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لاَ أَلسَ فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ الجَارَ أَنْ يُتَقَرَّدَا • ١ - بَابِ الصَّلاَة شِفَاءٌ

٣٤٥٨ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَ النَّبِيُّ اللهِ، وَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَجَّرَ النَّبِيُّ اللهِ،

قوله: وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، وأنشد بيتاً:

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لاَ أَلسَ فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يَتَقَرَّدَا

هذا الشاعر هو الحصين بن القعقاع، كذا عزى هذا البيت الذي في الأصل إليه في الصحاح للجوهري(١).

قوله في البيت، الشعر الذي أنشده في الأصل: «لاَ أَلْسَ فِيهِمْ»: الألس الخيانة، وقد أَلَس يألِس بالكسر ألساً، والألس أيضاً اختلاط العقل، والظاهر أنه أراد الشاعرُ الأول، والله أعلم.

قوله في البيت الشعر: «أَنْ يَتَقَرَّدَا»: التقريدُ الخداع، وأصلُه أن الرجل إذا أراد أن يأخذ البعير الصعب قرده أو لاً، كأنه ينزع قِرْدَانَهُ.

### ١٠ - بَابِ الصَّلاَة شِفَاءٌ

٣٤٥٨ - قوله: «حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلبَةَ»: هو بذال معجمة ثم واو مشددة وفي آخره دال مهملة.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢/ ٨٥.

فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَشكَنْبَ دَرْد؟ (١)» قُلتُ: نَعَمْ (٢)، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ فِي الصَّلاَقِ شِفَاءً».

و «علبة» بضم العين المهملة وإسكان اللام ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، أظنه تقدّم، وسيأتي بعيده الكلام على هذا الحديث الذي هو في سنده.

قوله: «أَشْكَنْب دَرْد؟»: هو بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الكاف ثم نون ساكنة ثم موحدة ساكنة.

و «درد» بدالين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة بينهما راء، معناه خوفك يوجعك بالعجمية.

في سند هذا الحديث ذواد بن علبة المتقدِّم ذكره قبيله.

ضعَّفه ابن معين.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، ذهب حديثه.

وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: أما الفضل فيا لك والعبادة.

وقال ابن نمير: صالح صدوق.

<sup>(</sup>١) في الهامش: معناه: جوفك بوجعك، بالعجمية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا)، والتصويب من هامش نسخة ابن قدامة.

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة، حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَة، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اشِكَنِبَ دَرْدْ» يَعْنِي تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لأَهْلِهِ فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ (۱).

## ١١ - بَابِ النَّهِي عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي السَّبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي السَّبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ، يَعْنِي السُّمَّ. [د: ٣٨٧، ت: ٤٥].

وقال الذهبي في ميزانه: روى جماعة عن ذواد، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، أن النبي الله قال: «يا أبا هريرة أشكنب درد»، قلت: لا، الحديث.

أخرجه أحمد في مسنده<sup>(٢)</sup>.

والأصح ما رواه المحاربي عن ليث عن مجاهد مرسلاً".

ثم فسر ذلك بها فسرته.

قال ابن القيم في الهدي: وقد روي هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة، وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد، وهو أشبه (٤)، انتهى.

<sup>(</sup>١) زيادة القطان غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٤/ ٢١٠.

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُحَلَّداً فِيهَا أَبُداً». [خ ٢٠٤٨، ٥٧٧٨، م: ١٩٦٥].

### ١٢ - بَابِ دَوَاءِ المَشِيِّ

٣٤٦١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلًى لَمِعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْشِينَ؟» قُلتُ: بِالشُّبْرُم، عُمَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟» قُلتُ: بِالشُّبْرُم،

### ١٢ - بَابِ دَوَاء المَشِيِّ

المشي في الترجم على وزان صَفِي، يقال: شربت مشياً ومشواً، وهو الدواء المسهل؛ لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء.

٣٤٦١ قوله: «بِالشُّبرُمِ»: بضم الشين ثم موحدة ساكنة ثم راء مضمومة ثم ميم، هو حب يشبه الحمص، يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي.

وقيل: إنه نوع من الشيح.

قال ابن الأثير: وأخرجه الزمخشري عن أسهاء بنت عميس، فلعله حديث آخر (١)، انتهى.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٤٤٠.

وهو هنا عن أسماء، والذي وقع لابن الأثير هو من حديث أم سلمة، ولكل واجدة حديث.

وقد ذكره بعضهم فقال: الشبرم شجر صغير وكبير كقامة الرجل أو أرجح، له قضبان حمر ملمعة ببياض، في رؤوس قضبانه جمة من ورق، وله نور صغار أصفر إلى البياض، يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البطم في قدره، أحمر اللون، ولها عروق عليها قشور حمر، والمستعمل منه قشر عروقه ولبن قضبانه.

وهو حاريابس في الدرجة الرابعة، ويسهل السوداء، والكيموسات الغليظة، والماء الأصفر، والبلغم، مكرب مغث، والإكثار منه يقتل.

وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يوماً وليلة، ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثاً، ويخرج ويخفف في الظل، ويخلط معه الورد والكثيراء، ويشرب بهاء العسل أو عصير العنب، والشربة منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على حسب القوة.

وقال حنين: أما لبن الشبرم فلا خير فيه، ولا أرى شربه البتة، فقد قتل به أطباء الطرقات كثيراً من الناس<sup>(۱)</sup>، انتهى.

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في زاد المعاد ٤/ ٣٢٨.

قَالَ: «حَارٌ جَارٌ"، ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ المَوْتِ كَانَ السَّنَا، وَالسَّنَا، وَالسَّنَا، وَالسَّنَا، وَالسَّنَا شِفَاءٌ مِنَ المَوْتِ». [ت:٢٠٨١].

## ١٣ - بَابِ دَوَاء العُذْرَةِ وَالنَّهِي عَنِ الغَمْزِ

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلَتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَالَ:

قوله: «حَارُّ جَارُّ»: الأولى بالحاء من الحرارة، والثانية بالجيم وهو اتباعٌ. ١٣ - بَابِ دَوَاء العُذْرَةِ وَالنَّهْي عَن الغَمْزِ

٣٤٦٢ - قوله: «قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُـنْرَةِ»: أعلقت عليه، الإعلاق معالجة عذرة الصبي، وهو وجع في حلقه وورم، تدفعه أمه بإصبعها أو غيرها. وحقيقة أعلقت عنه أزلت عنه العلوق، وهي الداهية.

قال الخطابي: المحدثون يقولون: أعلقت عليه، وإنها هو أعلقت عنه(١).

أي دفعت عنه، ومعنى أعلقت عليه أوردت عليه العلوق، أي ما عذبتـه به من دغرها، ومنه قولهم: أعلقتُ على إذا أدخلت يدي في حلقي أتقيأ.

وجاء في بعض الروايات: «العلاق»، وإنها المعروف الإعلاق وهو مصدر أعلقت، فإن كان العلاق الاسم فيجوز.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ٢٢٥.

«عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا العِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ؛ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ». [رَ: ٦٨ ٢٥، خ: ٣٥ ٥ ٥، م: ٢٨٧، د: ٣٨٧).

قوله: «مِنَ العُذْرَةِ»: بضم العين المهملة وإسكان الـذال المعجمة ثم راء مفتوحة ثم تاء التأنيث؛ وجع في الحلق يهيج من الدم.

وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، والعذرة هي خمسة كواكب تحت الشعرى والعبور، وتسمى العذارى، وتطلع في وسط الحر، فتعمد المرأة إلى خِرقة فتفتلها فتلاً شديداً، وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود، وربا أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدّغر، وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقاً كالعُوذة.

وقوله: من العذرة؛ أي من أجلها.

قوله: «بهذا الْعَلَقِ»: بفتح العين ضبطه الشيخ محي الدين في شرح مسلم، وفي بعض روايات الصحيح: «الإعلاق»، وهو الأشهر عند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن «العلاق» لا يجوز (١٠).

قوله: «عَلَيْكُمْ بهذا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ»: يقال له: القسط والكست، لغتان مشهورتان.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ٢٠٠.

قلت: وفي الأصل: (العِلاق) بكسر العين المهملة.

٣٤٦٢م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوِهِ. قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقْتُ يَعْنِي غَمَزْتُ.

### ١٤ - بَابِ دَوَاء عِرْقِ النَّسَا

٣٤٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى الرَّيْقِ الرَّمْلُ فَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّهُ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَى يَقُولُ: «شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلِيَةُ شَمَعِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَى يَقُولُ: «شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلِيَةُ شَمَاعٍ أَعْرَابٍ» ثُمَّ عُجُزَّا أَثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ».

#### ١٥ - بَابِ دَوَاء الجِرَاحَةِ

٣٤٦٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِينِ الْمُن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جُرِحَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ البَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَليهَا

### ١٤ - بَابِ دَوَاء عِرْقِ النَّسَا

٣٤٦٣ - النسا: بفتح النون والقصر.

#### ١٥ - بَابِ دَوَاء الجِرَاحَةِ

٣٤٦٤ - قوله: «جُرِحَ رَسُولُ الله ﷺ يَـوْمَ أُحُـدٍ، وَكُسِـرَتْ رَبَاعِيتُـهُ، وَهُشِمَتِ البَيْضَةُ عَلَى رَأْسِـهِ»: الذي فعـل به ذلك ثلاثة أشخاص: عتبة بن أبي

السَّلامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، وَعَلِيٌّ يَسْكِبُ عَلَيْهِ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَـهَا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ المَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إِلا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْه، حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَاداً أَلزَمَتْهُ الجُرْحَ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. [رَ:٣٤٦٥، خ:٢٤٣، م: ١٧٩٠، ت:٥٨٥].

٣٤٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا عَبْدِ المُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنِّي عَبْدِ المُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنِّي لاَعْرِفُ يَوْمَ أُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ الله وَ مَنْ كَانَ يُرْقِئُ الكَلَمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ الله وَ مَنْ كَانَ يُرْقِئُ الكَلَمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ الله وَ مَنْ كَانَ يُرْقِئُ اللّهَ عَلَيْ وَيُكَالِمُ مَنْ كَانَ يُحْمِلُ اللّهَ فِي المِجَنِّ، وَبِهَا دُووِيَ بِهِ الكَلْمُ حَتَّى رَقَالَ اللّهُ عَلَيْ هُمْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ رَقَالَ اللّهُ عَلَيْ هُمْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ وَقَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ وَقَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ يُحْمِلُ اللّهَ فِي المِجَنِّ فَعَلِيُّ هُمْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ وَقَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ وَقَالَ اللّهُ عَنْهُا، أَحْرَقَتْ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوضَعَتْ وَمَا اللّهُ عَنْهَا، أَحْرَقَتْ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوضَعَتْ وَمَا الكَلْمُ. [رَدَعَتَ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوضَعَتْ وَمَا الكَلْمُ. [رَدَعَتَ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوضَعَتْ وَمَا مَنْ كَانَ يُدَوّقَا الكَلْمُ. [رَدَعَتْ لَهُ عَلَيْهِ، فَرَقَأَ الكَلْمُ. [رَدَعَتْ 4.23°، خَلَقُهُ عَلَيْهِ، فَرَقَأُ الكَلْمُ المَاءَ فَيْ المُعْمَلِي اللّهُ عَلَيْهِ، فَرَقَأُ الكَلْمُ المَاءَ فَيْ الْمَاعِقُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَاعِقُونَ عَلَيْهِ الْمُولِي الْمَلْمُ الْمَاعِقَ عَلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْمَاءِ وَالْمَقْلِي الْمَاعِقِي الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وقاص، أخو سعد أحد العشرة، واختلف في إسلامه، وقد قدَّمت ذلك، رماه يوم أُحد فكسر رباعيته اليمني السُفلي، وجرح شفته السُفلي.

وعبدالله بن شهاب الزهري شجّه في وجهه، ثم أسلم بعد، ومات بمكة، وهو جدُّ الزهري في قول الزبير بن بكار، وقيل: بل جدّه من قبل أمه.

وابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في وجنته، كذا في سيرة ابن هشام (١) وغيرها.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٤/ ٢٨.

## ١٦ - بَابِ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ

٣٤٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُ وَ خَالِي ثَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُ وَ ضَامِنٌ». [د: ٥٨٦ ٤].

### ١٧ - بَابِ دَوَاء ذَاتِ الْجَنْبِ

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَدْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: إِسْحَاقَ قَالَ: نَعَتَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَرْساً وَقُسْطاً وَزَيْتاً يُلَدُّ بِهِ. [ت:٧٧٨].

### ١٧ - بَابِ دَوَاء ذَاتِ الْجَنْبِ

٣٤٦٧ - قوله: «نَعَتَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ» الحديث: ذات الجنب هو السل، قاله الترمذي، كما نقله عنه في المطالع.

قال: وفي التاريخ (١) هو الذي يطول به مرضه.

وقال النضر: هو الدبيلة، وهي قرحة تثقب البطن.

وقال بعضهم: هي الشوصة (٢).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: «التاريخ»، وفي مشارق الأنوار ١/ ١٥٥: «البارع» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ١٤٨.

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْحِسْرِيُّ، أَحبْرَنَا عَبْدِ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عُبْدَ الله بْنِ عُنْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «عَلَيْكُمْ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «عَلَيْكُمْ بِالعُودِ الْهِنْدِيِّ، يَعْنِي بِهِ الكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ».

قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: فِي الحَدِيثِ: «فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْب». [رَ:٣٤٦٦، خ:٥٦٩٣، م:٢٨٧، د:٣٨٧٧].

### ۱۸ – بَابِ الْحُمَّى

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الحُمَّى عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الحُمَّى عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الحُمَّى عِنْ عَلَقَمَة بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ذُكِرَتِ الحُمَّى عِنْ مَوسَى بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ذُكِرَتِ الحُمَّى عِنْ مَوسَى بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: النَّيْرِيُّ عَلَيْدِ الله عَلَيْ فَسَبَهَا رَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله عَلَيْ فَلَا النَّبِيُّ عَلَى النَّهُ عَلَى الله عَلَيْ فَسَبَهَا وَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الله عَلَيْ فَلَا الله عَلَيْ فَلَا النَّبِيُّ عَلَى النَّهُ عَلَى الله عَلَيْ فَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَلَا الله عَلَيْ فَالَا النَّبِيُّ عَلَى الله عَلَيْ فَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

• ٣٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَنْ وَعَكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدَّنْيَا لِللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

# ١٩ - بَابِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ

٣٤٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُووَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا عُرْوَةَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ غُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَنْ نُفِعٍ، عَنِ ابْرُدُوهَا بِاللَاءِ». [خ. ٣٢٦٤: ٢٢٠، م: ٢٢٠٩].

# ١٩ - بَابِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ

٣٤٧١ - قوله: «مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»: أي من لهبها، ويروى: «من فوح جهنم» في الصحيح، وهما سواء.

و «فيح» في الحديث بفتح الفاء وإسكان المثناة تحت ثم حاء مهملة، وهذا ظاهر، ولكن رأيت من يقوله بكسر الفاء في تدريس مدرسة هو مدرِّسها، ويبحث على ذلك ويصرف، وما عنده تصريف.

قوله: «فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ»: هو بضم الراء مع وصل الهمزة، وهي اللغة الفصحي، وهو الذي في أصلنا.

ويقال بالقطع وكسر الراء.

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ قالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الِقْدَامِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة، عَنْ رَافِعِ بْنِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَابُرُدُوهَا خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَابُرُدُوهَا خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَم، فَابُرُدُوهَا بَاللَاءِ»، وَدَخَلَ عَلَى ابْنِ لِعَبَّارٍ فَقَالَ: «اكْشِفِ البَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، إِلَهَ النَّاسْ». [خ: ٢٠٧٣].

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُوْتَى بِالمَرْأَةِ المُوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «ابْرُدُوهَا المُوعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «ابْرُدُوهَا المُؤعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «ابْرُدُوهَا المُؤعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «ابْرُدُوهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولِي اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ اللْعَا

٣٤٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ شَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كَنْ قَتَادَةَ، غَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كَيرُ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِالمَاءِ البَارِدِ».

#### ٢٠ - باب الحِجَامَة

 ٣٤٧٧ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: هَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ إِلا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ». [ت:٣٥٠٢].

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ العَبْدُ الْحَجَّامُ؛ يَذْهَبُ بِالدَّم، وَيُخِفُّ الصَّلب، وَيَجْلُو البَصَرَ». [ت:٣٥٣].

٣٤٧٩ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإِ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالجِجَامَةِ».

#### ٢٠ - باب الحِجَامَة

٣٤٨٠ - قوله: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا»: تقدّم اسم أبي طيبة، والخلاف فيه قبلُ فراجعه.

#### ٢١ - بَابِ مَوْضِع الحِجَامَةِ

٣٤٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلَدٍ قَالَ: صَدِّثَنَا اللهِ عَلْمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سُلَيْ عَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْ عَلْقَمَةً وَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بَنْ بُحَيْنَةً يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِلَحْي جَمَلٍ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ بُحَيْنَةً يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِلَحْي جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ. [خ:١٨٣٦، م: ٢٨٥٠، س: ٢٨٥٠].

٣٤٨٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الإِسْكَافِ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

### ٢١ - بَابِ مَوْضِع الحِجَامَةِ

٣٤٨١ - قوله: «بِلَحْيِ جَمَلٍ»: بفتح اللام وكسرها، لغتان في كل لحي، وهي عقبة الجحفة، على سبعة أميال من السُقيا.

وقد روي في الصحيح: «لحيي جمل» بالتثنية، وفيه أنه ماء<sup>(١)</sup>.

٣٤٨٢ - قوله: «عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ»: هو بضم النون ثم موحدة وبعد الألف مثناة فوق مفتوحة ثم تاء التأنيث.

وقد اختلف في ضم نون الخطيب أبي يحيى عبدالرحيم بن محمد بن إسهاعيل بن نباتة الفارقي، والظاهر أنه بالضم، أنشأ خطبه بعد الخمسين وثلاثهائة، ورواها عنه ولده أبو طاهر محمد بن عبد الرحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٧٠٠).

بِحِجَامَةِ الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ.

٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ احْتَجَمَ فِي الأَخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الكَاهِلِ. [د: ٣٨٦٠، ت: ٢٠٥١].

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ

توفي أبو يحيى الخطيب المذكور سنة ٣٧٤هـ، وأخطأ مَـن قـال عـاش ٣٩ سنة.

وأصبغ صاحب الترجمة متروك.

قوله: «بِحِجَامَةِ الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ»: الأخدعان عرقان في جانبي العُنق، والكاهل من الإنسان ما بين كتفيه، وقيل: موصل العنق في الصلب، وهو الكتد.

قال: وهو مقدم أعلى الظهر ما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، وفيه ست فقرات.

٣٤٨٣ قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَضِيبِ»: هو بخاء مفتوحة ثم ضاد مكسورة معجمتين (١)، تقدَّم قبيله.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه هنا بالضاد المعجمة، وسيأتي بالصاد المهملة برقم (٣٤٩٤).

يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيَقُولُ: «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ لا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ». [د: ٣٨٥].

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْع فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ. [د:٢٠٢].

# ٢٢ - بَابِ فِي أَيِّ الأَيَّامِ كُمْتَجَمُ؟

٣٤٨٤ - قوله: «كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ»: هو بتخفيف الميم، أي رأسه، وهامة كل حيوان رأسه.

٣٤٨٥ – قوله: «مِنْ وَثْءٍ»: هو بهمزة في آخره، والوثء ما دون الخلع، يقال: وَثِئَتْ رجلُه فهي مَوْثُوَةٌ، ووثأتُها أنا، وقد يُترك الهمز.

# ٢٢ - بَابِ فِي أَيِّ الأَيَّامِ يُحْتَجَمُ

فائدة: جاء في النهي عن الحجامة في أيام مخصوصة؛ منها ما قال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب بن اسماعيل قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت.

وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكون؟ فقال: يوم السبت ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.

.....

وروى الخلال عن أبي سلمة وسعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه»(١).

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بُختان حدثهم قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، فكرهها، وقال: بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم يعني في يوم الأربعاء فأصابه البرص، قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

وفي كتاب الأفراد للدارقطني من حديث نافع قال: قال لي عبدالله بن عمر: تبيغ بي الدم، فابغني حجاماً، ولا يكن صبياً ولا شيخاً كبيراً، فإني سمعتُ رسول الله على يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً، والعاقل عقلاً، فاحتجموا على اسم الله، ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا الإثنين، وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء».

قال الدار قطني: تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع، وقال فيه: «واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء».

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٠ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة مرفوعاً، وضعفه، ثـم قال: «والمحفوظ عن الزهري عن النبي على منقطعاً، والله أعلم».

وقد روي أبو داود في سننه (۱) من حديث أبي بكرة، أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إنه الكلاثاء، وفيه ساعة لا يرقأ» (۲).

والحديث الذي ذكره الدارقطني في أفراده هو في هذا الكتاب من غير طريق زياد بن يحيى، وغير طريق أيوب، وإنها هو باختلاف لفظ، من طريق عمد بن جحادة، عن نافع، عن ابن عمر قال: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ، فَالتَمِسْ لِي حَجَّاماً، وَاجْعَلهُ رَفِيقاً إِنِ اسْتَطَعْت، وَلا تَجْعَلهُ شَيْخاً كَبِيراً، وَلا صَبِياً فِي حَجَّاماً، وَاجْعَلهُ رَفِيقاً إِنِ اسْتَطَعْت، وَلا تَجْعَلهُ شَيْخاً كَبِيراً، وَلا صَبِياً صَغِيراً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي العَقْلِ، وَفِي الحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الخَمِيسِ، وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي العَقْلِ، وَفِي الجِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الخَمِيسِ، وَبَرَكَةُ اللهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ تَحَرِّياً، وَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَة يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ تَحَرِّياً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمُ الأَرْبِعَاء وَاجْتُمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْتُجُمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْتُمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الخَمِيلِ، وَالثَّلاثَاء، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الأَرْبِعَاء وَاجْتُمُوا الْمَرْبِعَاء وَاجْتَرَامُ إِلاَيْوْمُ الأَرْبِعَاء وَاجْتَامُ وَلاَ بَرَصٌ إِلا يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْتَامُ اللهُ وَلا بَرُصُ إِلا يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْدُولَ عَالَاهُ وَلاَ بَرَصُ إِلا يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاجْدَامُ وَلاَ بَرَصُ إِلا يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَاقَلَاهُ المَاتِعُولِ اللهُ وَالْكَوْمُ اللهُ وَالْتَوْمُ الْأَرْبِعَاء وَالْمَاء وَالْمَاعِيْلِ الْمُؤْمِ الْأَرْبِعَاء وَالْمَاء الْمُولِة وَلا اللهُ وَالْمُولِولُ عَلَى اللهُ وَلا اللهُ وَالْمَاء وَالْمَاعُولُ الله وَالْمَاعُولُ اللهُ الْمَاعُولُ الْمَاعِو

فتلخص لنا أن الأيام كلها، حاشا يوم الإثنين، ورد فيها نهي عن الحجامة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٤/ ٦٠ - ٦١.

.....

واعلم أن جاء الأمر بها في عدد في الشهر معلوم؛ فمنها ما في الأصل مرفوعاً: ««مَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ فَليَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» الحديث، وهو في الترمذي.

وفي أبي داود: «من احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوَ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوَ لِكَ الْحَدَى وَعِشْرِينَ، كان شِفَاءً من كل دَاءٍ»(١).

ومعناه من كل داء سببه غلبة الدم.

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء؛ أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، فإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت، أي وقت كان مِن أول الشهر وآخره.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبدالله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام، إلا فيمن دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة، شم يحتجم (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٢) القانون ١/ ٣٠٠.

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَلْ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَلْ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَلْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ: «مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ». [ت: ٢٠٥١].

وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربَّما أُورَثت سدداً، أو أمراضاً رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً.

وفي أثر: «الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء»(١).

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيها إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظاً للصحة (٢).

٣٤٨٦ - قوله: «عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم»: هو بالقاف، ضعَّفوه.

قوله: «لا يَتَبَيَّعْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ»: هو بالغين المعجمة في آخره، على وزن يتلطَّف، أي غَلَبَةُ الدم على الإنسان، يقال: تَبَيَّع الدم إذا تردد فيه، ومنه تبيّع الماء إذا تردد وتحيّر في مجراه.

وقيل: إنه من غير هذه المادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الفردوس للديلمي ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الكلام في زاد المعاد ٤/ ٥٩.

٣٤٨٧ حدَّ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمِ عَمْرَ قَالَ: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّعَ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَّدِ بْنِ جُحَادَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّعَ إِي الدَّمُ، فَالتَمِسْ لِي حَجَّاماً، وَاجْعَلهُ رَفِيقاً إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلا تَجْعَلهُ شَيْحاً كَبِيراً، وَلا صَبِيّاً صَغِيراً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ كَبِيراً، وَلا صَبِيّاً صَغِيراً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ الْمَثُلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي العَقْلِ وَفِي الحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْجُمُعَة وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْمُومِ اللهُ وَلِه اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ اللّهُ وَلَا بَرَصٌ، إلا يَوْمَ الأَرْبِعَاء وَالْمَالِاء وَوَمَ اللهُ وَلِه اللهُ وَلِه اللهُ وَلِه الله وَلَا بَرَصٌ مُ الله وَلَا بَرَصٌ مُنَا الله وَلَا الله وَلِه الله وَلِه الله وَلَا الله وَلِه الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِه الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلا اله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَل

٣٤٨٧ - حديث ابنِ عُمَرَ مرفوعاً: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَفضلُ»: الحديث في سنده: عثمان بن مطر، ضعَّفه أبو داود.

وروى عباس وغيره عن يحيى: ضعيف.

قال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: لا يُكتبُ حديثه.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ضعيف.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: (كذبا) وعليه ضبة، وفي هامش نسخة ابن قدامة: (تحرياً)، وعليه (خ).

٣٤٨٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِصْمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِصْمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، تَبَيَّعُ بِيَ الدَّمُ، فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ، وَاجْعَلهُ شَابًا، وَلا تَجْعَلهُ شَيْحاً وَلا صَبِيًا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهِ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِي تَزِيدُ فِي الحِفْظِ، وَتَزِيدُ الحَافِظَ حِفْظاً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً فَيَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِبُ وَالثَّلاَثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الجَبَعَامَةُ يَوْمَ اللَّبْتِبِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِبِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِبِ، وَيَوْمَ اللَّابِيبِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِبِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِ وَالنَّلاَثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الجَمَعَةِ، وَيَوْمَ اللَّبْتِ، وَيَوْمَ اللَّارِيعَاءِ فَإِنَّهُ الأَحْدِ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْ فِي يَوْمَ الْمَالِكِ عَنْ وَالنَّلاَثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الجَبَعَامَةُ يَوْمَ الأَدْبِعَاءِ فَإِنَّهُ اللَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالبَلاءِ، وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ، وَلا بَرَصُ إِلا فِي يَوْمِ اللَّذِي أُولِي يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ». [رَدَكَمَا].

وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ميزانه فيها أنكر عليه (١).

وفيه أيضاً: الحسن بن أبي جعفر الجفري، بالجيم المضمومة وإسكان الفاء، قال الفلاس: صدوق مُنكر الحديث.

وقال ابن المديني: ضعيف ضعيف.

وضعَّفه أحمد والنسائي.

وقال البخاري: مُنكر الحديث.

وفيه كلامٌ غير هذا تركته؛ لأن هذا كافٍ في ضعف الحديث، بل بعضه.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ٦٨ - ٧٠.

#### ٢٣ - بَابِ الكَيّ

٣٤٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ جُاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنِ اكْتَوَى أُوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ». [ت: ٥٥ ٢٠].

#### ٢٣ - بَابِ الكَيّ

٣٤٨٩ قوله: «عَنْ عَقَّارِ بْنِ المُغِيرَةِ»: هو ابن شعبة الثقفي، يروي عن أبيه، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعنه جماعة.

وهو بفتح العين المهملة وتشديد القاف وفي آخره راء، صحح له الترمذي حديث في الكي والاسترقاء، وقد وثَّقه العجلي.

ليس له في الكتب المخرج عنه فيها، وهي الترمذي والنسائي وابن ماجه، غير هذا الحديث في الكي والاسترقاء، وهو مرسل في ابن ماجه.

واعلم أن الكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله، وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلباً للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية.

وقيل: إنها نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان بـه ناصـور وكـان موضعه خطراً، فنهاه عـن كيِّـه، فيشـبه أن يكـون النهـي منصــرفاً إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم.

•••••••••••••••••••••••••••••••

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كيُّ الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: «لم يتوكل من اكتوى»؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه؟

والثاني: كيُّ الجرح إذا نَغِلَ، والعُضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء.

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع؛ فإنه إلى الكراهة أقرب (١)، انتهى.

وفي ذلك كلام كثير يضيق هذا المكانُ عن استيعابه.

والأحاديث التي وردت في الكي، هنا و[في] غيره، تضمنت أربعة أنواع: أحدها: فعله.

والثاني: عدم محبته العَلَيْثُلا له.

والثالث: الثناء على مَن تركه.

والرابع: النهي عنه.

ولا تعارض بينها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لـ الالله على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بـل يفعل خوفاً من حدوث الداء، والله أعلم، قاله ابن القيم (٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٤/ ٦٦.

• ٣٤٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ الكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ فَهَا أَفْلَحْتُ وَلا أَنْجَحْتُ. [د: ٣٨٦٥، ت: ٢٠٤٩].

٣٤٩١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ عَسْلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ». رَفَعَهُ. [خ: ١٨٠٥].

#### ۲۶ - بَابِ مَنِ اكْتَوَى

٣٤٩٢ حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحْمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ النَّاسَ أَنْ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيها ، يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَ فِي أَبِي أَصَامَةً عُذْراً» حَلَقِهِ ، يُقَالُ لَهُ الذَّبْحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَ فِي أَبِي أُمَامَةً عُذْراً» حَلقِهِ ، يُقَالُ لَهُ الذَّبْحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَ فِي أَبِي أُمَامَةً عُذْراً»

#### ۲۶ - بَابِ مَنِ اكْتَوَى

٣٤٩٢ - قوله: «أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلقِهِ، يُقَالُ لَهُ الذبح»: كذا في أصلنا،

(١) في الأصل: (هشام)، وعليه ضبة، والتصويب من نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (أبيه)، وعليه (خ) و (صح).

فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مِيتَةَ سَوْءٍ لِليَهُ ودِ، يَقُولُونَ: أَفَلا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ، وَلا لِنَفْسِي شَيْئاً».

٣٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضاً، فَأَرْسَلَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضاً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ طَبِيباً فَكُواهُ عَلَى أَكْحَلِهِ. [م:٢٢٠٧، د:٣٨٦٤].

والمعروف: «الذَّبَحَةُ» وهي بضم الذال المعجمة وفتح الموحدة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وزن هُمَزَة ولُمَرَة، وقد تسكن الباء؛ وجع يعرض في الحلق من الدم.

وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتُل، كذا في النهاية (١).

وأما شيخنا مجد الدين فقال في القاموس: والذبحة كهمزة، وعِنبة، وكِسرة، وصُبرة، وكِتاب، وغُراب، وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل<sup>(٢)</sup>.

٣٤٩٣ - قوله: «فكَوَاه على أَكْحَلِهِ»: الأكحل عرق في وسط الذراع يكثر فَصْدُه (").

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل لحق يشير إلى تأخر حاشية الحديث (٣٤٩٣)، إلى بعد حاشية الحديث (٣٤٩٤).

٣٤٩٤ – حَدَّثَ نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ. [م:٢٢٠٨، د:٣٨٦٦، ت:١٥٨٢].

## ٢٥ - بَابِ الكُحْلِ بِالإِثْمِدِ

٣٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجُلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [د:٣٨٧٨].

٣٤٩٤ قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الخَصِيبِ»: هـ و بفـتح الخـاء المعجمـة وكسـر الصاد المهملة الهاشـمي الكوفي الوشـاء، عن ابن عيينة ووكيع وطائفة، ذكره ابنُ حبان في ثقاته وقال: ربها أخطأ (١)، انتهى.

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٧٥.

## ٢٦ - بَابِ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْراً

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قُوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلَيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ». [د: ٣٥].

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثاً فِي كُلِّ عَيْنِ. [ت:٤٨٠].

# ٢٧ - بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ

قال مطين: توفي سنة ٢٥٨هـ.

# ٢٧ - بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ

• • • ٣٥- قوله: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً"): اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن التداوي بالمحرمات.

.....

قال ابن القيم: والعلاج بها قبيح عقلاً وشرعاً؛ أما الشرع فالأحاديث المشار إليها، يعنى التى ذكرها في كتاب الهدي.

وأما العقل فهوأن الله إنها حرمه لخُبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿ فَيَظُلِّهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُعِلَتُ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠].

وإنها حرمت على هذه الأمة ما حرمه لخبثه، وتحريمه له حِميةً لهم، وصيانةً عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقهاً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.

وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع.

وأيضاً فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة؛ فلا يجوز أن يتخذ دواء (١)، وكفى ذلك.

ثم قال: وفي هذا المكان سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقَبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/ ١٥٦.

••••••

بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حلَّ.

ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيهاناً كان أكره لها، وأسوأ اعتقاداً، فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء(۱)، انتهى.

واعلم أن مذهب الشافعي في التداوي بالأعيان النجسة جائزٌ غير الخمر على الصحيح من خمسة أوجه: أحدها: المنع.

والثاني: الجواز.

والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.

والرابع: عكسه.

والخامس: لا تجوز للتداوي وتجوز للعطش، إلا أن تكون عتيقة.

والاضطرار كشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ٤/ ١٥٧ – ١٥٨.

### ٢٨ - بَابِ الإسْتِشْفَاء بِالقُرْآنِ

١ • ٣٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الكِنْدِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْ مَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ اللَّهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ».

ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر، ويشترط خبر طبيب مسلم، أو معرفة المتداوي إن عرف، وأن لا يجد ما يقوم مقامها.

وإنها يحرم التداوي بصرفها، وأما الترياق المعجون بها فإنه جائز قطعاً عند الشافعية.

واعلم أنه لا حد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف. وأما شربها للعطش فإن جوزناه فلا حد، وإلا فكالتداوي.

وهذا المكان يضيق عن إبداء الدلائل لكلٍ من المجوز والمانع، فنكتفي بهذا، والله أعلم.

## ٢٨ - بَابِ الإستشفاء بالقُرْآنِ

١٠٥٣ قوله: «حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيَهَانَ»: سعاد بفتح السين وتشديد العين المهملتين أيضاً،
 وابن سليهان المذكور شيعي صويلح، لم يترك.

وقال أبو حاتم: شيعي ليس بقوي.

#### ٢٩- بَابِ الْحِنَّاء

# ٣٠ - بَابِ أَبْوَال الإِبِلِ

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا مُمْدُدُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُ وا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَاجْتَوَوْا اللَّدِينَةَ،

#### ٢٩ - بَابِ الْحِنَّاء

٣٠٠٢ - قوله: «حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ»: هو بفاء. ٣٠ - بَابِ أَبْوَالِ الإِبِلِ

٣٠٠٣ قوله: «فَاجْتَوَوْا اللَّدِينَةَ»: أي استوبلوها (١) واستوخموها، وقد جاء ذلك مفسراً في بعض طرقه في غير هذا الكتاب، ومعناه كرهوها لمرض أصابهم بها.

وفرق بعضهم بين الاجتواء والاستوبال؛ فجعل الاجتواء كراهة الموضع وإن وافق، والاستوبال إذا لم يوافق وإن أحبه، ونحوه في غريب المصنف.

<sup>(</sup>١) في الهامش: استوبل أي استوخم.

فَقَالَ ﷺ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَـنَا، فَشَـرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوَالْهَا»، فَفَعَلُوا. [رَ: ٢٥٧٨، خ: ٢٣٣، م: ١٦٧١، د: ٤٣٦٤، ت: ٧٧، س: ٣٠٥].

قوله: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا» الحديث: الذَوْد من الـثلاث إلى التسع في الإبل، وذلك يختص بالإناث، قاله أبو عبيد.

وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر.

قال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوه، وإنها هو لفظ للجميع، كما قالوا: ثلاثة رهط ونفر ونسوة، ولم يقولوا لواحد منها.

وذكر ابن عبد البر أن بعضهم رواه في قوله: «في خُسْ ِ ذَوْدٍ» على البدل لا على الإضافة (١)، وهذا إن تصوّر له هاهنا فلا يتصور له في قوله: «أَعْطَانَا خُسْ فَوْدٍ» (٢)، والله أعلم.

قوله: «فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»: حمله الشافعية ومَن قال بقولهم على التداوي على قاعدة مذهبهم في التداوي بالأشياء النجسة إلا الخمر على الصحيح كما تقدم.

ومذهبُ غيرهم معروف في الحديث والتداوي.

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٣/ ٨١ - ٨٢.

# ٣١- بَابِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

٤٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَلْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَأْبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَحَدُ جَنَاحَيِ اللَّعَامِ فَامْقُلُوهُ قَالَ: «أَحَدُ جَنَاحَيِ اللَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَاللَّهُ يُقَدِّمُ اللَّهُمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ». [س:٢٦٢].

#### ٣٢ - بَابِ العَيْن

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام،

## ٣١- بَابِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

٤٠٥٣ - قوله: «فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمُّ»: الأفصح في السم الفتح،
 ويليه الضم، ويليه الكسر وهو أضعفها، وقد أُنكر جملة.

قوله: «فَامْقُلُوهُ»: أي اغمسوه فِيهِ، يقال: مقلت الشيء أمقله مَقْلاً، إذا غمسته في الماء ونحوه.

<sup>(</sup>١) (فيه) ليست في الأصل، والاستدراك من نسخة ابن قدامة.

حَدَّثَنَا عَبَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيمَى عَنْ أُمِيَّةً ».

٧٠٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَيْنُ حَقَّى». [خ: ٥٧٤، م: ٢١٨٧، د: ٣٨٧٩].

٣٥٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُوسِّ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَعِيذُوا بِالله، فَإِنَّ النَّفْسَ (١) حَقُّ ».

٣٥٠٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعْمَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ، أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَاليَوْمِ وَلا جِلدَ مُحُبَّاةٍ، فَمَ البِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقِيلَ لَهُ:

#### ٣٢ - بَابِ العَيْن

٣٥٠٦ قوله: «حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ»: هو بتقديم الراء المضمومة على الزاي.

٣٥٠٩ قوله: «وَلا جِلدَ خُبَّاأَةٍ»: المخبَّاة الجارية في خدرها لم تتزوج بعد؛
 لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت.

قوله: «فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ»: أي صُرع وسقط إلى الأرض.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (العين)، وعليه (خ).

أَدْرِكْ سَهْلاً صَرِيعاً، قَالَ: «مَنْ تَتَهِمُونَ؟» قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة، قَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ»، ثُمَّ دَعَا بِعَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِراً أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الحِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِلَى الحِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَة إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَة إِلَى الْمِرْفَةُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفَأَ الإِنَاءَ مِنْ خَلفِهِ.

يقال: لبط بالرجل فهو ملبوط.

قوله: «فَأَمَرَ عَامِراً أَنْ يَتَوَضَّأً»: اعلم أنه ذكر هنا صفة الوضوء، لكن اختلف العلماء في العائن؛ هل يجبر على الوضوء للمعين، أم لا؟

واحتج مَن أوجبه برواية الكتاب، وفي الموطأ؛ أمر عائنه أن يتوضأ (١)، وبها في صحيح مسلم: «وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» (٢)، والأمر للوجوب.

قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبراً عاماً، ولم يكن زوال الهلاك إلابوضوء العائن، فإنه يصير من باب مَن تعيَّن عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى، وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه، هذا آخر كلام المازري.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ٢/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۱۸۸).

.....

ثم اعلم أن غسل العائن وجهه إنها هو صبه وأخذه بيده اليمني، وكذلك باقي أعضائه، إنها هو صبه صبة على ذلك العضو، ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره.

وكذلك غسل داخلة الإزار إنها هو إدخاله وغمسه في القدح.

وداخلة الإزار مما يلي الجسد منه.

وقيل: المراد موضعه من الجسد.

وقيل: المراد مذاكيره.

وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزار.

قال النووي: قال القاضي عياض: فيه من الفقه ما قاله بعض العلماء؛ أنه ينبغي إذا عُرف أحد بالإصابة بالعين أن يُجتنب ويتحرز منه.

وينبغي للإمام منعه مِن مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل الشوم والبصل الذي منعه النبي المنتخل دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومِن ضرر المجذوم الذي منعه عمر، والعلماء بعده، الاختلاط بالناس، ومِن ضرر المؤذيات من المواشى التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد.

### ٣٣ - بَابِ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ

• ٣٥١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَ: قَالَتُ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ العَيْنُ، فَأَسْتَرْقِي لَمُهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلُوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ». [ت: ٥٩ ٢٠].

٣٥١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَنْ الجَانِّ وَأَعْيُنِ الإِنْسِ، فَلَيَّا نَزُلَتِ المُعَوِّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. عَيْنِ الجَانِّ وَأَعْيُنِ الإِنْسِ، فَلَيًّا نَزُلَتِ المُعَوِّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. [ت: ٥٤٩٤].

٣٠١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. [خ:٥٧٣٨، م:٥١٦].

وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم (١)، انتهى.

وصفة الوضوء المذكور في الحديث مذكور في الأصل وغيره، وله غير هذه الكيفية، ولكن أي الكيفيات فعلَ أغناه ونشطه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ١٧٣.

#### ٣٤ - بَابِ مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّاذِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الحُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ، أَوْ مُحَمَةٍ». [م: ٢٢٠].

٩٥١٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَّدِ بْنِ عُمَّدٍ، أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنْسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَّدِ بْنِ عُمَّدِ اللَّ قَى، فَأَمَرَهَا بِهَا.
السَّاعِدِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى، فَأَمَرَهَا بِهَا.

٣٤ - بَابِ مَا أَرخصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

٣٥١٣ - قوله: «لا رُقْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ»: الحُمَة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، أي لدغة ذي حُمَة كالعقرب وشبهها.

والحُمة السم نفسه، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عليه)، وعليه (خ).

٣٥١٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى رَخَصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ. [م:٢١٩٦].

#### ٣٥- بَابِ رُقْ يَهَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

٣٠١٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ. [خ: ٥٧٤١، م: ٣٩٣].

٣٥١٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبٌ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهُ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبْهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّهُ لَذْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ». [د:٣٨٩٩].

٣٥١٦ قوله: «رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ وَالعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ»: تقدَّم تفسير الحُمَة، وأما النملة فهي قروح تخرج في الجنب.

### ٣٥- بَابِ رُقْيَة الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

٣٥١٨ - قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ»: يجوز في بهرام الفتح والكسر، ولا ينصرف للعجمة والعلمية، تقدَّم ذلك.

٣٥١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى، فَأَمَرَ بِهَا.

## ٣٦- بَابِ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

• ٣٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الشَّيَّةِ الشَّيِّةِ اللهِ عَنْ مَائِشَة مَائِشَة ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيُّ إِذَا أَتَى المَرِيضَ الشَّيَّ إِذَا أَتَى المَرِيضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاءً إلا شَفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا». [رَ: ١٦١٩، ١٦٢٠، خ: ٢٩٤٦، م: ٢١٩١.

٣٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ عِمَّا يَقُولُ لِلمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ:

٣٦- بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

• ٣٥٢ - قوله: «لا يُغَادِرُ سَقَماً»: أي لا يبقي ويترك.

٧ ٢ ٠ ٣ - قوله: «يَقُولُ لِلمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ: «بِسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا»

«بِسْمِ الله، بتُرْبَةِ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». [خ:٥٧٤٥، م:٢١٩٤، د:٣٨٩٥].

٣٥٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَيْ وَجَعْ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ (اجْعَل يَدَكَ اليُمْنَى عَلَيْهِ، وَقُل: بِسْمِ الله أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله يُنْ يَبُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ وَقُلْتُ ذَلِكَ، فَشَفَانِي الله عَزَّ وَجَلَ . وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ، سَبْعَ مَرَّاتٍ »، فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَشَفَانِي الله عَزَّ وَجَلَ . [م:٢٠٨٠].

٣٥٢٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عِلْ،

الحديث: وجاء في بعض طرقه أبين من هذا، ومعناه أنه أخذ مِن ريق نفسه على إصبعه، وهي السبابة، إن شاء الله، كما صنع سفيان في الصحيح بسبابته، ثم وضعها على التراب، ثم رفعها فيمسح الموضع الجريح أو العليل، وقال هذا الكلام.

قال جمهور العلماء: المرادُ بأرضنا هنا جملة الأرض.

وقيل: أرض المدينة خاصة.

والريقة أقل من الريق.

فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْذِيكَ، مِنْ شُرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، بِسْمِ الله أَرْقِيكَ». يُوْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، بِسْمِ الله أَرْقِيكَ». [م:٢١٨٦، ت:٩٧٢].

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا عُمَدُ بْنُ بَشَّادٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْدٍ و قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ؟ قُلتُ: بِأَبِي جَاءَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ؟ قُلتُ: بِأَبِي وَمُنْ شَرِّ عَاسِمِ الله أَرْقِيكَ، وَالله يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، مِنْ شَرِّ عَاسِدٍ إذَا حَسَدَ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

٣٥٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيَهَانَ بْنِ هِشَامِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

٣٥٢٣ - قوله: «مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ»: النفس العين،

يقال: أصابت فلاناً نفس أي عين.

على «ثوب» والله أعلم. على «ثوب» والله أعلم.

وصوابه ثويب تصغير ثوب، أثنى عليه ابن حبان، وقد انفرد عنه عاصم بن عبيدالله العمري.

(ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُنفيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَّ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، يَقُولُ: «أَعُوذُ (') بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ النَّبِيُ عَلَيْ لاَمَّةٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ»، فَيْ طَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ»، أَوْ قَالَ: «إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ».

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ. [خ: ١ ٣٣٧، د: ٤٧٣٧، ت: ٢٠٦٠].

٣٥٢٥ - قوله: «أُعوذ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ»: إنها وصف كلامه بالتهام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس.

وقيل: معنى التامة هنا أنها تنفع المتعوذ بها، وتحفظهُ من الآفات وتكفيه.

قوله: «مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ»: الهامَّة قيل: إنها الحية، وقيل: كل ذات سم يقتل، وجمعها هوام.

فأما ما لا يقتل ويسُم فهو السَّوام كالزنبور.

وقيل: الهوام دواب الأرض التي تهم بالناس.

قوله: «وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ»: أي ذات لمم بإصابتها وضُرها، ولذلك لم يقل: مُلمة، وأصلها من ألمت بالشيء ليزاوج تامة وهامة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع: (أعيذكما).

## ٣٧- بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

٣٥٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْمَ بِنُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ الله النَّبِيَ عَلَى كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ الله النَّبِي عَلَى كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ الله النَّبِي الله العَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّادٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ».

قَالَ أَبُو عَامِرِ: أَنَا أُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا، أَقُولُ: «يَعَّارِ». [ت:٢٠٧٥].

٣٥٢٦م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فُدَيْكٍ قَالَ: «مِنْ شَرِّ عِرْقٍ الخُصَيْنِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، نَحْوَهُ وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَظُومٍ». نَحْوَهُ وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَظُومٍ». نَحْوَهُ وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَظَامٍ».

## ٣٧ - بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

٣٢٦٦م- قوله: «حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم الأشهل»: كذا في أصلنا، وكان فيه: «الأشهلي» منسوباً، فأصلحه على النعت، وكذا بعده بيسير، وأصلح على النعت، ولا أعرفه إلا منسوباً.

قال الدارقطني: متروك.

قوله: «مِنْ شَرِّ عِرْقِ نعَّارٍ. قال أبو عَامِرٍ: أنا أُخَالِفُ الناس في هذا؛ أَقُولُ: يعني بالمثناة تحت، والأولى بالنون وتشديد العين المهملة وفي آخره راء.

٣٥٢٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ وَهُ وَ يُوعَكُ، فَقَالَ: «بِسْمِ الله عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ وَهُ وَ يُوعَكُ، فَقَالَ: «بِسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ مَيْنٍ، اللهُ يَشْفِيكَ».

#### ٣٨- بَابِ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٣٥٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُروةَ، عَنْ عُلِي الرُّقْيَةِ. [رَ:٣٩٩، خ:٣٩٩)، م:٢١٩٢، عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ. [رَ:٣٩٩، خ:٣٩٩].

٣٥٢٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى (ح) وحَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى (ح) وحَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عُمَدُ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ.

يقال: نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلا، وجُرح نعّار ونَعُور إذا صوت دمه عند خروجه.

ولما ذكر الترمذي هذا الحديث في جامعه قال: ويروى: «عرق يَعّار» يعني بالمثناة تحت، ويأتي في ابن ماجه عقيبه: «من شر عرق نغار» بالنون والغين المعجمة، كذا في أصلنا وعليه ضَبّة.

فَلَــَا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَـدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [رَ:٣٥٧٨، خ:٤٣٩]، م:٢١٩٢، د:٣٩٠].

# ٣٩- بَابِ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

• ٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيَهَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أَخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مُنَ الْحُمْرَةِ، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ القَوائِمِ، وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا دَحَلَ تَنَحْنَحَ مِنَ الْحُمْرَةِ، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ القَوائِمِ، وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا دَحَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً فَلَا السَّمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً فَلَا السَّمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِي فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلتُ: رُقًى لِي فِيهِ مِنَ الحُمْرَةِ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى فَيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى فَيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَجَاءَ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ الله أَغْنِياءَ عَنِ الشَّرْكِ، فَعَلْكَ رُسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرُّقَى وَالتَّائِمَ وَالتَّولَةَ شِرْكُ».

## ٣٩- بَابِ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

· ٣٥٣ - قوله: «حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيَهَانَ»: هو بالتشديد، تقدَّم غير مرة.

قوله: «وَالتَّوَلَةَ شِرْكُّ»: التِّولَة بكسر التاء المثناة فوق وفتح الواو؛ ما يجبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.

جعله مِن الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر، ويفعل خلاف ما قلَّره الله تعالى. قُلتُ: فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْماً فَأَبْصَرَنِي فُلاَنْ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ، فَإِذَا رَقَيْتُهَا مَعَتْ، قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ؛ إِذَا أَطَعْتِهِ تَرككِ، وَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، وَإِذَا تَركتُهَا دَمَعَتْ، قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ؛ إِذَا أَطَعْتِهِ تَرككِن وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ كَانَ خَيْراً لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْن، تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ اللَاءَ وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ البَاس رَبَّ كَيْراً لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْن، تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ اللَاءَ وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ البَاس رَبَّ النَّاس، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَاً. [د:٣٨٨٣].

٣٥٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الحَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْحَلقَةُ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الوَاهِنَةِ. قَالَ: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْناً».

#### ٤٠ - بَابِ النُّشْرَة

٣٥٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ قَالَتْ: رَسُولَ الله عَلَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ

٣٥٣١ قوله: «هَذِهِ مِنَ الوَاهِنَةِ»: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها.

وقيل: مرض يأخذ في العضد، وربها علق عليها جنس من الخرز، يقال لها: خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنها نهاه عنها؛ لأنه إنها اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكانت عنده في معنى التهائم المنهي عنها.

وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَمَا بِهِ بَلاَءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلاَءً لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اثْتُونِي بِشَديءٍ مِنْ ابْنِي وَبَقِيّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلاَءً لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ائْتُونِي بِشَديءٍ مِنْهُ، وَصُبِّي مَاءٍ»، فَأْتِي بِمَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: «اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي الله لَهُ». قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةُ فَقُلتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ هِبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُو هِبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُو هَاللَّهُ عَلْمُ لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [د:١٩٦٦].

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَمُولً اللهِ عَلَيْ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ» (١).

#### ٤٢ - بَابِ قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْ لِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ البَصَرَ، وَيُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [خ:٨٠٣٣، م:٢٢٣٢].

#### ٤٢ - بَابِ قَتْل ذِي الطُّفْيتَيْنِ

٣٥٣٤ قوله: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ»: اعلم أنه ثبت في الصحيح: «أنه السِّلِمُ نهى عن قتل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ» (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل، وقد سبق مع ترجمته برقم (٣٥٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٢٣٣).

وفيه أيضاً: أن فتى من الأنصار قتل حيّة في بيته فهات في الحال، فقال السَّكِينُ: «إِنَّ بِاللَدِينَةِ جِنَّا قد أَسْلَمُوا، فإذا رَأَيْتُمْ منهم شيئاً فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهَا هو شَيْطَانُ (۱).

وفي رواية: «إِنَّ لِهِنِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فإذا رَأَيْتُمْ شيئاً منها فَحَرِّ جُـوا عليهـا ثَلَاثاً، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فإنه كَافِرٌ»(٢).

قال المازري والقاضي عياض: لا تقتل حيات مدينة النبي الله إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ولم يذكر إنذاراً.

قالوا: فأُخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، وخُصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرَّح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها.

وذهبت طائفة إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر. وأما ما ليس في البيوت فتقتل من غير إنذار.

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٣٦).

.....

قال القاضي عياض: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطُفيتين، فإنها يقتلان على كل حال؛ سواء كانا في البيوت أم غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار.

قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذوالطفيتين، والله أعلم.

وينبغي أيضاً أن يستثني ما استثناه الطّي في أبي داود من حديث ابن مسعود أنه الطّي قال: «اقْتُلُوا الْحُيَّاتِ كُلَّهَا إلا الجُانَّ الْأَبْيض الذي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ»(١).

وأما صفة الإنذار؛ فروى ابن حبيب عنه الكلاة: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذنا، ولا تظهرن لنا».

وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا، ولا تؤذونا، ولعل مالكاً أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم: «فحرجوا عليها ثلاثاً»، والله أعلم (٢).

واعلم ان صفة الإنذار جاءت في سنن أبي داود؛ عن عبد الرحمن بن أبي لينكى، عن أبيه، أَنَّ رَسُولَ الله على سُئِلَ عن حَيَّاتِ الْبَيُّوتِ، فقال: إذا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٥٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ٢٣٠.

٣٥٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَلتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْجَبَلَ». [خ:٣٢٩٩، م:٣٢٣٣، د:٢٥٢٥].

### ٤٣ - بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ

٣٥٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ مُحَدِّ مُحَدِّ مُعَنْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ. [خ:٥٧٥، م:٢٢٢].

شيئاً في مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الذي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُـوحٌ، أَنْشُـدُكُنَّ الْعَهْدَ الذي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُـوحٌ، أَنْشُـدُكُنَّ الْعَهْدَ الذي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيَهَانُ؛ أَنْ لَا تُؤْذُونَا، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ »(١).

الطفية: خوصة المقل في الأصل، وجمعها طُفى، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل.

وفي المطالع: وقيل: نقطتان (٢).

٤٣ - بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ

٣٥٣٦ قوله: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ»: الفأل مهموز، ويجوز تركه.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٥٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٣/ ٢٧٨.

٣٥٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ، وَأُحِبُّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلُ الصَّالِحَ». [خ:٥٧٥٦، م:٢٢٢٤، د:٣٩١٦، ت:٥١٦١].

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطِّيرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلا وَلَكِنَّ الله يُنْ هُبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». [د: ٣٩١٠، ت: ١٦١٤].

قوله: «وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ»: الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكَّن؛ وهي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير طيرة، ولم يجيء من المصادر هكذا غيره وغير تخيِّر خيرةً.

وأصله فيها يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدُّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.

٣٥٣٨ - قوله: «وَمَا مِنَّا إِلا وَلَكِنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ»: هذا مدرج من كلام ابن مسعود، نقله الترمذي في جامعه عن محمد بن إسهاعيل، هو البخاري، عن سليمان بن حرب.

٣٥٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ».

٣٥٣٩ قوله: «لا طِيرَةَ»: عُرف الكلام عليها.

قوله: «وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ»: أما الهامة الهام، والهامة: طائر يألف القبور، وهو الصَدا، وهو طائر يطير بالليل، وهو غير البوم، لكنه يشبهه.

وتزعم العربُ أن الرجلَ إذا قُتل فلم يدرك بثاره خرج من هامته، وهو أعلى رأسه، طائر يصيح عل قبره: اسقوني اسقوني فإني عطشان، حتى يقتل قاتله.

وقال بعضُهم: تخرج من رأسه دودة فتسلخ عن طائر يفعل ذلك، فنهى النبي على عن اعتقاد ذلك، وإليه ذهبَ غير واحد، منهم أبو عبيد والحربي.

وقيل غير ذلك.

قوله: «وَلا صَفَرَ»: يعني النسيء؛ وهو الشهر الذي كانوا يحرمونه بعد المحرم مكانه، هذا قول مالك.

وقيل: بل كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهراً يسمونه صفر الشاني، فتكون السنة الرابعة ثلاثة عشر شهراً؛ لتستقيم لهم الأزمان على موافقة أسمائها مع المشهور وأسمائها، فلذلك قال الطيالا: «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٩٧)، ومسلم (١٦٧٩).

• ٢٥٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ، وَلا هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، البَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الإِبِلُ، قَالَ: «ذَلِكَ القَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟». [خ:٩٩٠، م:٢٢٢٥].

٣٥٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ». [م: ٢٢٢١، د: ٢٩١١].

وقيل: الصفر: دواب في البطن كالحيات تصيب الإنسان إذا اشتد جوعُه، وتُعدي بزعمهم، فأبطل الإسلام ذلك.

• ٣٥٤٠ قوله: «عَنْ أَبِي جَنَابٍ»: هو بفتح الجيم وتخفيف النون وفي آخره موحدة، واسمه يحيى بن أبي حية، كلبي كوفي.

قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة: صدوق، لكنه يدلس، نقله عنه ابن أبي حاتم.

وعن يحيى: ليس به بأس، إلا انه كان يدلس.

وروى عثمان عن يحيى: صدوق، ثم قال عثمان: هو ضعيف.

وقال الفلاس: متروك.

٧ ع ٣٥- قوله: «لا يُورِدُ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ»: الممرض الذي له إبل مرضى،

#### ٤٤ - بَابِ الْجُذَام

٣٥٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَحْ ذُومٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْ وَجَلٍ مَحْ ذُومٍ فَأَذْخَلَهَا مَعَهُ فِي القَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْ، ثِقَةً بِالله وَتَوكَكُّلاً عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ». [د: ٣٩٢٥].

فنُهي أن يسقي إبلَه الممرض مع إبل المصح، لا لأجل العدوى، ولكن لأن الصحاح ربها عرض لها مرض فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوى فيفتنه ويشككه، فأمر باجتنابه والبعد عنه.

وقد يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الماء والمرعى تستوبله الماشية فتمرض، فإذا شاركها في ذلك غيرُها أصابه مثلُ ذلك الداء، فكانوا لجهلهم يسمونه عدوى، وإنها هو فعلُ الله تعالى.

#### ٤٤ - بَابِ الْجُذَام

٣٥٤٢ قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي القَصْعَةِ» الحديث: هذا المجذوم في حفظي أنه معيقيب بن أبي فاطمة فلينظر، ثم وجدته كذلك في مبهات ابن بشكوال، وساق له شاهداً(١).

<sup>(</sup>١) غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٥٥٨.

٣٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ هُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي النِّ الله الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ الله الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ الله الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ الله الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الله الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الله الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَة بِنْتِ الله الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُدْمِ النَّظَرَ إِلَى المَجْذُومِينَ».

عَدْهُ مَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٌ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٌ مَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلُ مَعْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ». [م: ٢٢٣١، س: ٢٨٨٤].

#### ٥٥ - بَابِ السِّحْر

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَهُودِيُّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْتِ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّبِيءَ وَلا يَفْعَلُهُ، لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَكُيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّبِيءَ وَلا يَفْعَلُهُ، قَالَتْ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ وَالنَّ بَعْدَ بَعْ عَلْهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيهَا السُتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَى وَلَا خَبُ رَجُلِكِ وَنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي، فَقَالَ اللَّذِي عِنْدَ رَجُلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ وَأُسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟

#### ٥٥ - بَابِ السِّحْر

٣٥٤٥ قوله: «بَنِي زُرَيْقٍ»: هو بتقديم الزاي المضمومة على الراء.
 قوله: «جَاءَنِي رَجُلاَنِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي»:

قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي أَن مَشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكْرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذِي أَرْوَانَ». مَشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكْرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذِي أَرْوَانَ». قَالَتْ: فَأَتَاهَا النّبِيُّ عَلَيْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «وَالله يَا عَائِشَةُ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الجِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ».

هذان الرجلان في حفظي أن أحدهما جبريل والآخر ميكائيل، ثم رأيت بخطي أنه كذلك في سيرة الدمياطي.

قوله: «مَطْبُوبٌ»: أي مسحور.

قوله: «فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ»: المشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحها بالمشط.

قوله: «وَجُفِّ طَلعَةِ ذَكَرٍ»: الجف: بضم جيم وبالفاء المشددة؛ وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه.

و «طلعة» منون، و «ذكر» صفة له، كذا في أصلنا بالبخاري، وقيده النووي بالإضافة (١).

قوله: «فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ»: هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

وجاء: «أروان» من غير ذكر بئر.

وجاء: «ذروان»، وكله روي.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ١٧٧.

قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ (١٠)؟ قَالَ: (لا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي الله، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرِّاً». فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [خ:٣١٧٥، م:٢١٨٩].

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْهَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ العَنْسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الله، لا المِصْرِيَّيْنِ قَالا: حَدَّثَنَا نَافِعُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله، لا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلتَ، قَالَ: «مَا أَصَابَنِي يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلتَ، قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلا وَهُو مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ».

#### ٤٦ - بَابِ الفَزَعِ وَالأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُوَدُّ بِنْ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: الله التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق، لَمْ الله التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ المَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ». [م:٢٧٠٨، ت:٣٤٣].

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْعَاصِ عَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْعَاصِ

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه: (أخرجته).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أمي)، والتصويب من الهامش.

قَالَ: لَـ السَّعُمَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلاَتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي، فَلَـ الرَّائِثُ ذَلِكَ رَحَلتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي العَاصِ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي، قَالَ: «ذَاكَ الشَّـيْطَانُ، ادْنُهُ» عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي، قَالَ: «ذَاكَ الشَّـيْطَانُ، ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي بِيدِهِ، وَتَفَلَ فِي فَكِي وَقَالَ: «الحَقْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «الحَقْ فَعِي وَقَالَ: «الحَقْ الله» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَ قَالَ: «الحَقْ بِعِمَلِك».

قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ.

### ٤٦ - بَابِ الفَزَعِ وَالأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٤٩ قوله: «حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ»: هو بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، تقدَّم.

قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ»: هو الذي تقدَّم ضبطه قُبيله، هـ و يحيى بـن أبي حية، فراجعه.

<sup>(</sup>١) في الهامش وهامش نسخة ابن قدامة: (عن أبيه أبي ليلي) سقط من الأصل ولابد منه.

قَالَ: «مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟» قَالَ: بِهِ لَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ».

قَالَ: فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ البَقَرَةِ، وَآيَتَ يْنِ مِنْ وَسَطِهَا، ﴿ وَلِلَهُ كُوْ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ وَأَرْبَعِ آياتٍ مِنْ خَاعِيتِهَا، وَآيةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ [البقرة: ٢٦]، وَآيةِ الكُوْسِيِّ، وَثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ خَاعِيتِهَا، وَآيةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَخْسِبُهُ قَالَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ [آل عمران: ١٨]، وآيةٍ مِن اللّه عُمن اللّه عُرافِ: ﴿ إِلَّ مَرَافِ: ﴿ إِلَّ مَرَافَ اللّهُ أَلَكُ ﴾ [الأعراف: ٤٥] الآية مِن اللّه وْمِنِينَ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهُا ءَاخَر لَا بُرُهُ مَن لَهُ بِيدٍ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وآيةٍ مِن اللّهُ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهُا ءَاخَر لَا بُرُهُ مَن لَهُ بِيدٍ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وآيةٍ مِن اللّهُ عُرَابِيّ، قَدْ الجِنّ : ﴿ وَأَنّهُ وَاللّهُ اللّهُ عُرَابِيّ، قَدْ أَلَكُ مَن آخِرِ الحَشْرِ، وَ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَكَدُ لَا يُحَدُدُ ﴾ والمُعوِّذَتَيْنِ، فَقَامَ الأَعْرَابِيّ، قَدْ المَن يَعِ بَأُسٌ.

قوله: «بِهِ لَمُّه»: هـو طـرف مـن الجنـون يلـمُّ بالإنسـان، أي يقـرب منـه ويعتريه.



# كِتَابُ اللِّبَاسِ

#### ١ - بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ الله ﷺ

#### ٣٢- كتاب اللِّباس

#### ١ - بَابِ لِبَاس رَسُولِ الله ﷺ

• ٣٥٥- قولها: «صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ»: الخميصة: ثوب خز أو صوف مُعْلَم.

وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معْلمة، وكانت من لباس الناس، والجمع الخمائص.

قوله: «إِلَى أَبِي جهيم»: أبو جُهيم، ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة، كان أبوه من كبار الصحابة، وهذا في الكتب الستة.

وجعل أبو نعيم وابنُ منده أن أبا جهيم عبدالله بن جهيم وابن الصمة واحداً (١).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ١٦١١.

وكذا قال مسلم في بعض كتبه.

وجعلهما ابن عبد البر اثنين.

قال الذهبي: وهو أشبه، لكن متن الحديث واحد(١)، انتهى.

قوله: «وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ»: المحفوظ بكسر الباء، ويروى بفتحها، يقال: كساء انبجاني منسوب إلى مَنْبِج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزة.

وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه انبيجان وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف، وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة.

وإنها بعث الخميصة إلى أبي جُهيم لأنه كان أهدى للنبي الشخميصة ذات أعلام، فلها شغلته في الصلاة قال: «ردوها عليه، وأتوني بأنبجانيته»، وإنها طلب الانبجاني منه لئلا يُؤثِّر رَدُّ الهدية في قلبه.

وقال في المطالع: «بِأَنْبِجَانِيَّةِ»: بفتح الهمزة وكسرها وبكسر الباء وشـد الياء وتخفيفها وبتاءٍ بعدها وبهاء فقط؛ فيصير فيها وجوه.

ثم قال: وعند أبي على الغساني بالفتح والتخفيف، وبفتح الباء وكسرها.

<sup>(</sup>١) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ١٥٦.

١٥٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُلِيكُانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ شُلَيكُانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَالَخُرَجَتْ لِي إِزَاراً غَلِيظاً مِنَ الَّتِي تُصْنَعُ بِاليَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَنِهِ الأَكْسِيةِ التَّي تُدْعَى المُلَلَبَدَةَ، وَأَقْسَمَتْ لِي؛ لَقُبِضَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِيهِا. [خ:١٠٨، ٣١٠٨].

٣٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا.

ثم ذكر كيف رُويت في مسلم والموطأ.

ثم شرع يفسَّرها، وتعرض للنسبة، فلا نطول به وإن كان مفيداً (١).

١ • ٣٥٠ - قوله: «تُدْعَى الْمُلَبَّدَةَ»: أي مرقعاً، يقال: لبدت القميص ألبدُه ولبدته.

ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص اللبْدَة، والتي يرقع بها قبّة القبيلة.

وقيل: الملبد الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبدَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مطالع الأنوار ١/ ٢٩٩.

٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْ مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ. [خ:٣١٤٩، م:٣٥٧].

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُالقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهُمَّدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَيَعْةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَسُبُّ أَحَداً، وَلا يُطْوَى لَهُ ثَوْبُ.

٣٥٥٣ - قوله: «وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ»: النجراني منسوب إلى نجران؛ موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن.

•••• قوله: «فَجَاءَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، رَجُلٌ سَهَّاهُ»: هذا الرجل هو عبدالرحمن بن عوف، أحد العشرة رضي الله عنهم، ذكره كذلك محب الدين الطبري في أحكامه وعزاه للطبراني، ويقال غيره.

وَالله مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلتُهُ إِيَّاهَا لأَلبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي، فَقَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ. [رَ:٣٣٤٨، خ:١٣٧٧، س: ١٣٧١].

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنسسٍ قَلْ الله عَلَيْ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى المَخْصُوفَ، وَلَبِسَ ثَوْباً خَيْشاً خَشِناً.

#### ٢ - بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً

٣٥٥٦ قوله: «خَيْشاً خَشِناً»: الخيش بفتح الخاء المعجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة، وهي ثياب من أردء الكتان.

٧٥٥٧ قوله: «فِي كَنَفِ الله»: الكنف بفتح الكاف والنون؛ الستر.

٣٥٥٨ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النُّ هَرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصاً أَبْيَضَ، فَقَالَ: «تَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟» قَالَ: لا، بَل غَسِيلٌ. قَالَ: «الْبَسْ جَدِيدً، وَمُتْ شَهِيداً».

### ٣- بَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

٣٥٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِهَالُ الصَّهَاءِ، وَالإَحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِهَالُ الصَّهَاء، وَالإَحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [خ:٣٦٧، د:٣٣٧٧، س:٥٣٤٠].

٣٥٥٨ - قوله: «البَسْ»: هو بهمزة وصل وفتح الموحدة، تقول: لبِس الثوب يلبَسه؛ مكسور الماضي، مفتوح المضارع.

#### ٣- بَابِ مَا نهى عَنْهُ مِنَ الثياب

٩٥٥٩ قوله: «اشْتَهَالُ الصَّهَّاءِ»: هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلل به جسده، وتسمى الشملة الصهاء؛ سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد، ومنه: صهام القارورة، هذا قول أهل اللغة.

وأما مالك وجماعة مِن الفقهاء فهو عندهم: الالتحاف بثوب واحد

• ٣٥٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبْدِ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِهَالِ الصَّهَّاءِ، وَعَنِ الإحْتِبَاءِ فِي الشَّهَا وَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِهَالِ الصَّهَاءِ، وَعَنِ الإحْتِبَاءِ فِي الشَّهَاءِ. [خ: ٣٦٨، ت: ١٧٥٨].

٣٥٦١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِهَالِ الصَّهَّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضِ فَرْجَكَ.

ويرفع جانبه على كتفه وهو بغير إزار، فيفضي ذلك إلى كشف عورته (١).

قوله: «وَالإِحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ» الحديث: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليه، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

وإنها نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربها تحرك أو زال الثوب فتبدو عورتُه.

• ٣٥٦٠ قوله: «عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»: واسم والد عبدالرحمن خبيب أيضاً، وهما بضم الخاء المعجمة.

روى عن صاحب الترجمة شعبة مالك، وأخرج له الأئمة الستة، خزرجي.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٤/ ٢٨٨.

#### ٤ - بَابِ لُبْسِ الصُّوفِ

٣٥٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، كَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ. [د:٣٣٠٤، ت:٢٤٧٩].

٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا.

٣٥٦٤ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَالا: حَدَّثَنِي الوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ قالَ: حَدَّثَنِي الوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلَقَمَةَ، عَنْ سَلَمَانَ الفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّاً، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بَا وَجْهَهُ. [رَ: ٢٤ ٤].

٣٥٦٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الفَضْلِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِسَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسِمُ غَنَماً فِي آذَانِهَا، وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِراً بِكِسَاءٍ. [خ: ٢٥٦٢، م: ٢١١٩، د: ٢٥٦٣].

#### ٥ - بَابِ الثِّيَابِ البَيَاض

٣٥٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ،

وثَّقه ابن معين والنسائي.

عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، فَالبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». [د: ٢٦١ - ٤].

٣٥٦٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَسُوا ثِيَابَ البَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». [س:٣٢٢].

٣٥٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ أَيِ رَوَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ رَوَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ الله بِهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهِ بِهِ فَيُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ البَيَاضُ».

#### ٦ - بَابِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله بَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحَيَلاَءِ لا يَنْظُرُ الله وَ اللهِ يَكُومَ عَنْ اللهِ يَكُومَ مَنَ الْحَيَلاَءِ لا يَنْظُرُ الله وَ إِلَيْهِ يَوْمَ عُمْرَ، أَنْ رَسُولَ الله عِلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحَيَلاَءِ لا يَنْظُرُ الله وَ إِلَيْهِ يَوْمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ مَنَ الْحَيَلاَءِ لا يَنْظُرُ الله وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

#### ٦ - بَابِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ

٣٥٦٩ - قوله: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيَلاَءِ» الحديث: الخيلاء والمخيلة والاختيال والخال كله التكبر واستحقار الناس.

• ٣٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْحُيلاءِ لَمْ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْحُيلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالبَلاَطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالبَلاَطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ وَأَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلبِي. [رَ:٣٥٧٣، ٤].

٧٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: هَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ سَبَلَهُ (١)، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيلَةِ عَنْ أَلِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ: ٨٨٧٥، م: ٧٨٨].

يقال: رجل مختال وخائل وخال.

وخيلاء في الحديث بضم الخاء وكسرها، ذكرهما صاحبُ المطالع (٢).

٠٧٥٧- قوله: «فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالبَلاطِ»: هـ و بفـتح الموحـدة وبالطاء المهملة في آخره.

وهو موضع مبلط بالحجارة بين المسجد والسوق بالمدينة، تقدُّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سرره)، وعليه ضبة، وفي الهامش: (سرره) وعليه (خ)، والتصويب من هامش نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ٤٩٠.

# ٧- بَابِ مَوْضِع الإِزَارِ أَيْنَ هُوَ؟

٣٥٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَى بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ». [ت:١٧٨٣، س:٣٢٩].

٣٥٧٢م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْلَهُ.

٣٥٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ لاَّبِي سَعِيدٍ: هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَّ شَيْئاً فِي الإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِزْرَةُ اللَّوْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ فِي الإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِزْرَةُ اللَّوْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ». يَقُولُ ثَلاَثًا: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». [رَ: ٢٥٧٠، د: ٢٥٣].

#### ٧- بَابِ مَوْضِع الإِزَارِ أَيْنَ هُوَ؟

٣٥٧٢ قوله: «عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُنَذَيْرٍ»: هنو بضم النون وفتح النال المعجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم راء.

ويقال: ابن بُديل، وقد عُزي لهذا الكتاب، وهو صالح.

٣٥٧٣ - قوله: «أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ»: الأُزرة بضم الهمزة.

قال في المطالع: كذا ضبطه أكثر الشيوخ، انتهى.

٣٥٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلِ، لا تُسْبِل فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلِينَ».

وكذا في أصلنا.

قال في المطالع: قالوا: والصواب كسرها؛ لأن المراد به الهيئة والحالة، كالقِعدة والرِّكبة (١).

٣٥٧٤ قوله: «عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ، لا تُسْبِل فَإِنَّ الله لاَ يُحِبُّ المُسْبِلِينَ»: كذا في أصلنا، وعلى سفيان ضبة، وما أدري لأي شيء فعل ذلك؟ إلا أن يكون في الأصل المقابل عليه، أو المكتتب منه: «يا ابن سهيل» بغير سفيان.

والناسُ يتسامحون في الضبة فيكتبونها على على الزائد، وإنها حقها أن تكتب على ما صحَّ وروداً وهو فاسد.

وسفيان بن سهيل، وقيل: سفيان بن أبي سهيل.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/٢٢٦.

### ٨- بَابِ لُبْسِ القَمِيصِ كَمْ هُوَ؟

٣٥٧٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمُيْلَةَ، عَنْ عَبْدِالْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبُ عَبْدِالْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبُ أَمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبُ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبُ أَمِّ سَلَمَةً وَالَتْ الله عَلَيْهِ مِنَ القَمِيصِ (١٠). [د: ٢٥ ٢ ٤ ، ت: ١٧٦٢].

### ٩ - بَابِ طُول القَمِيص كَمْ هُوَ؟ (٢)

٣٥٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: «الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالقَمِيصِ وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [رَ:٣٥٦٩، خ:٣٦٦٥].

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَغْرَبَهُ.

#### ١٠ - بَابِ كُمّ القَمِيصِ كَمْ يَكُونُ؟

٣٥٧٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

ولا نقول أنه ضبب؛ لأنه لم يقل لهذا، إنها قال للمغيرة الراوي لشيئين: أحدهما: أنه لو كان كذلك لضبب على سفيان وعلى ابن وعلى سهيل. ولأن المغيرة ليس في أجداده إلى ثقيف مَن اسمه سهيل.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة غير موجودة في الأصل.

أَبُو غَسَّانَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (ح) وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أُبُو غَسَّانَ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَالْجَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَلْبَسُ قَمِيصاً قَصِيرَ اليَدَيْنِ وَالطُّولِ.

### ١١ - بَابِ حَلِّ الأَزْرَارِ

٣٥٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ قُشَيْرٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْ فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لُمُطْلَقٌ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلاَ ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلا صَيْفٍ إلا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا. [د: ٨٠ ٤].

# ١٢ - بَابِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

٣٥٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً (٢)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً (٢)، حَدَّثَنَا مُوْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ. [رَ: ٢٢٢، د: ٣٣٣٦، من: ١٣٠٥].

### ١٢ - بَابِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

٧٥٧٩ قوله: «عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع زيادة: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: وعلي بن محمد.

.....

فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ»: كذا في أصلنا: سويد بن قيس، وعليه ضبة، وما أدري لأي شيء عمل عليه ذلك؟.

وسويد بن قيس المذكور يقال له: أبو صفوان، وأبو مَرْحب، له صحبة وحديث، وعنه سمالك بن حرب.

وقيل: عن أبي صفوان عنه، فكان يجوز له أن يعمل الضبة بين سهاك وسفيان؛ ليُنبِّه على الانقطاع، إن كان انقطاع.

وحديثه في شراء السراويل في السنن الأربعة، ورواه الطبراني(١) أيضاً. ولم يصح أنه الكليلة لبس سراويل فيها أعلم.

غير أن بعض مشايخي فيها قرأته عليه بالقاهرة، ذكر أن في البزار؛ «أنه الكليلة كفن في ثلاثة سحولية وقميصه وعهامته وسراويله، والقطيفة جُعلت تحته»، ولكن لا أعلم حال إسناده.

وقد قال ابن القيم: إن النَّالَةُ لبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار محرم به (٢٠).

وقال قبله بقليل: واشترى ﷺ سراويل، والظاهر أنه إنها اشتراها ليلبسها،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٧/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١/١٤٣.

# ١٣ - بَابِ ذَيْلِ المَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟

٣٥٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ:
 كَمْ تَجُرُّ المَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْراً». قُلتُ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: «ذِرَاعٌ لا
 تَزِيدُ عَلَيْهِ». [د:١٧١، ٢٠٣٢، س:٣٣٦].

٣٥٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ رَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ رُخُصَ لَمُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَمُنَّ بِالقَصَبِ ذِرَاعاً. [د: ١٩٤١، دَرَاعاً. وصَلَ المُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَمُنَّ بِالقَصَبِ ذِرَاعاً.

وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه (١)، انتهى لفظه.

وقد أُخبرت أن بعض الناس من الشاميين قال في القاهرة: إن أحداً في القاهرة لا يعرفُ هذه المسألة، يعني أنه السي لم يصح في حديث أنه لبس السراويل، فلهذا ذكرتها، وإن كانت ظاهرة يعرفها صغار طلبة الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ١/ ١٣٩.

٣٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَليهَا السَّلامُ، أَوْ لأُمِّ سَلَمَةَ: «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ».

٣٥٨٣ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ عَرْبَا النِّسَاءِ: «شِبْرُ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذاً تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ، قَالَ: «فَذِرَاعٌ».

#### ١٤ - بَابِ العِهَامَة السَّوْدَاءِ

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِدٍ، عَنْ عَبَادِ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عَامَةٌ سَوْدَاءُ. [رَ: ٤٠٧٧، ٢٨٢١، ٣٥٨٧، م: ١٣٥٩، د: ٤٠٧٧، ٥٣٤٣].

### ١٣ - بَابِ ذَيْلِ المَرْأَةِ كُمْ يَكُونُ

٣٥٨٢ قوله: «عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ»: اسم أبي المهزم يزيد بن سفيان، وقيل: عبدالرحمن بن سفيان، ضعَّفه أبو حاتم وغيره.

و «المهزم» بفتح الزاي، قاله ابن ماكولا(١١).

ولكن ابن ناصر حكى عن ابن قتيبة أنه بالكسر، وكذا هو في أصلنا. قال ابن قتيبة: إنه من تغيير أصحاب الحديث، تقدَّم.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٧/ ٣٣٣.

٣٥٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي النَّبِيَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ. [رَ:٢٨٢٢، م: ١٣٥٨، د: ٤٠٧٦، ت: ١٦٧٩، س: ٢٨٦٩].

٣٥٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة، وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ.

#### ٥١ - بَابِ إِرْخَاء العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ

٣٥٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [رَ:٤٠١، ٢٨٢١، ٢٨٥٨، ٣٥٨٤، وعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

### ١٦ - بَابِ كَرَاهِيَة لُبْسِ الْحَرِيرِ

٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». [خ:٥٨٣٢، م:٢٠٧٣].

٣٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. [خ: ١٢٣٩، م: ٢٠٦٦، ت: ٢٠٠٩، س: ١٩٣٩].

#### ١٦ - بَابِ كَرَاهِيَة لُبْسِ الحَرِيرِ

٣٥٨٩ قوله: «مَهَى رَسُولُ الله عَنِ الدِّيبَاجِ» الحديث: وهو الثياب المتخذة من الإبريسم.

والديباج فارسي معرب، وقد تفتح داله، ويجمع على دَيابيج ودبابيج، بالمثناة تجت بعد الدال وبالموحدة؛ لأن أصله دَبّاج.

قوله: «وَالإِسْتَبْرَقِ»: هـ و مـا غَلُظ مـن الحريـر والإبريسـم، وهـ و لفظ أعجمي معرب، أصلها أسْتَبره.

وقد ذكرها الجوهري في الباء من القاف، على أن الهمزة والسين والتاء زوائد، وأعاد ذكرها في السين من الراء.

وذكرها الأزهري في خماسي القاف، على أن همزتها وحدها زائدة، وقال: أصلها بالفارسية «استَفْره».

وقال أيضاً: إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية.

وقال: هذا عندي هوالصواب(١).

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٩/٣١٣.

• ٣٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَنْ عَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَدْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

٣٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عُبَدُ الْعُ بْنِ عُمَرَ أَخْ بَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْ بَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ لِلوَفْدِ

وقد ذكرها ابن الأثير في الهمزة مع السين؛ حملاً على لفظها(١).

۱ ۳۰۹۱ قوله: «رَأَى سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ»: كذا في أصلنا، وبين رأى وسيراء ضبة؛ إشارة إلى أنه سقط «حلة»، والحلة: ثوبان غير لفقين؛ رداء وإزار، سُمِّيا بذلك؛ لأن كلاً منهما يحل عَلَى الآخر.

وقال الخليل: لا يقال حلة لثوب واحد.

وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن.

وقال بعضهم: لا يقال حتَّى تكون جديدة، يحلها عن طيها(٢).

وقد تقدُّم تفسير الحلة فيها مضي.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ٢٨٧.

وَلِيَوْمِ الجُمْعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». [خ: ٨٨٦، م: ٢٠٧٨، د: ٢٠٧٦، س: ١٣٨٢].

### ١٧ - بَابِ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

٣٥٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، نَبَّأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ

و «السيراء»: هي بكسر السين وفتح المثناة تحت وبالمد في آخرها، نوع من البُرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السَّيْر القِدِّ، هكذا يروى على الصفة.

وقال بعض المتأخرين: إنها هو حلة سيراء على الإضافة، واحتج بأن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة، لكن اسها، وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير، انتهى.

قال مالك: السيراء وشي من حرير.

وقال ابن الأنباري: والسيراء أيضاً الذهب.

وقيل: نبت (١) ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور يخالطها الحرير (٢). قوله: «مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ»: الحديث: أي مَن لا نصيب له.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: «نبت»، وفي المطالع ٢/ ٢٨٦: «ثوب».

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ٢٨٦.

لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ مِـنْ وَجَعٍ كَـانَ بِهِمَا حِكَّةٍ. [خ:٢٩١٩، م:٢٠٧٦، د:٥٦، ت:١٧٢٢، س:٥٣١٥].

# ١٨ - بَابِ الرُّخْصَة فِي العَلَم فِي الثَّوْبِ

٣٥٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَنْ عَمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلا مَا كَانَ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُ. [رَ: ٢٨٢٠، خ: ٥٨٢٨، م: ٢٠٦٩، س: ٢٠٢٥].

#### ١٧ - بَابِ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي الْحَرِيرِ

٣٥٩٢ قوله: «مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٍ»: الذي ظهر لي أنه يجوز في حكة من حيث العربي الجرعلى أنه بدل، وأنه يجوز الرفع على أنه انقطع الكلام عند «وجع»، و «كان بهما حكة» كلام مستقل محله اسم كان وخبرها الجار والمجرور المقدَّم.

و «الحِكة» بكسر الحاء وتشديد الكاف مفتوحة.

قال الجوهري: هي الجرب<sup>(١)</sup>.

وقد جمعَ بين الحكة والجرب بعضُ الفقهاء في كتب الفقه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢٦٦/٤.

٣٥٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْبَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِبَامَةً لَمَا عَلَمٌ، فَدَعَا عِنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْبَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِبَامَةً لَمَا عَلَمٌ، فَدَعَا بِالقَلَمَيْنِ (١) فَقَصَّهُ، فَدَخَلتُ عَلَى أَسْبَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمَا، فَقَالَتْ: بُؤْساً لِعَبْدِالله، يَا جَارِيَةُ هَاتِي جُبَّةً رَسُولِ الله عَلَى أَسْبَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الكُمَّيْنِ وَالجَيْبِ وَالْخَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. [رَ ٢٨١٩].

# ١٩ - بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

٣٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ،

# ١٨ - بَابِ الرُّخْصَة فِي العَلَم فِي الثُّوْبِ

٣٥٩٤ قوله: «فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الكُمَّيْنِ وَالجَيْبِ وَالفَرْجَيْنِ
 بِالدِّيبَاجِ»: «مكفوفة» أي عمل على ذيلها وأكمامها وجيبها كِفاف من حرير.
 وكُفَّة كل شي، بالضم، طرتُه وحاشيته.

وكل مستطيل كُفّة بالضم، لكُفّة الثوب؛ وهو ما استدار حول الذيل.

وكل مستدير كِفة بالكسر لكفة الميزان، كذا قال الأصمعي، ولكن يقال أيضاً: كَفة الميزان بالفتح، حكاه في الصحاح (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بالعلمين)، وعليه (خ) وضبة، وفي بعض النسخ: (بالجلمين).

<sup>(</sup>٢) الضحاح ١٠٨/٤.

عَنْ أَبِي الأَفْلَحِ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرِ الغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرِ الغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَبْدِ الله عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَليه السَّلامُ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَرِيراً بِشِمَالِهِ، وَذَهَباً بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَانِ (١) حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلُّ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَانِ (١) حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلُّ الْإِنَاثِهِمْ». [د:٥٧٠٤].

٣٥٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهانَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُهْدِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُهْدِي

### ١٩ - لُبْس الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

٣٥٩٥ - قوله: «عَنْ أَبِي الأَفْلَح الهَمْدَانِيِّ»: أبو الأفلح بفاء.

ويشتبه به عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بالقاف.

وكذا أقلح بن بسام البُخاري، روى عن محمد بن سلام البيكندي، ذكرهما الأمير<sup>(٢)</sup>.

والهَمْداني بإسكان الميم وبالدال المهملة.

قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرٍ الغَافِقِيِّ»: هو بضم الزاي ثم بالراء المفتوحة، تصغير زِر متاع الثوب، وُثِق.

٣٥٩٦ قوله: «حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ»: هو بمثناتين تحت الأولى

(١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (هذان).

<sup>(</sup>٢) الإكمال ١/٤١.

لِرَسُولِ الله ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ، إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا خُمْتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلبَسُهَا؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلبَسُهَا؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلبَسُهَا؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً بَيْنَ الفَوَاطِمِ». [خ: ٢٦١٤، م: ٢٠٧١، د: ٤٠٤٣، س: ٢٩٨٥].

مفتوحة والثانية ساكنة والراء بينها مكسورة، وُثِّق.

ويشتبه به عبدالرحمن بن آدم مولى أم برثم بموحدة مضمومة ثم راء ساكنة ثم مثلثة مضمومة، ويقال: أم برثن بالنون.

قوله: «اجْعَلَهَا خُمُراً بَيْنَ الفَوَاطِمِ»: الفواطم: هي فاطمة بنتُ رسول الله ﷺ.

والثانية: فاطمة بنت أسد بن هاشم، أمُّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثالثة: فاطمة بنت حمزة عمه.

قال القاضي أبو الفضل: الرابعة: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، زوج عقيل بن أبي طالب، وهي التي صار معاوية وابن عباس حكمين بينها وبين عقيل.

وقيل: إن زوج عقيل فاطمة بنت شيبة بن ربيع العبشمية فيها قيل. قال الذهبي: ولا يصح (١).

<sup>(</sup>١) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ٢٩٤.

٣٩٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنِ الإِفْرِيقِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَفِي إِخْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَفِي الأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ».

٣٥٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى قَمِيصَ حَرِيرٍ النَّهُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى قَمِيصَ حَرِيرٍ النَّهُ عَلَى وَيُنَابَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى قَمِيصَ حَرِيرٍ النَّهُ عَلَى وَيُنَابَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى قَمِيصَ حَرِيرٍ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى وَيُنَابَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

# ٢٠ - بَابِ لُبْسِ الأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

٣٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مُتَرَجِّلاً فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ. [خ: ٣٥٥١، م: ٣٣٣٧، د: ٤١٨٣، ت: ١٧٢٤، س: ٥٠٦٥].

• ٣٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ البَرَّادِ بْنِ بُرَيْد بْنِ أَبِي بُـرْدَةَ البُن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ابْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ

٣٥٩٧ - قوله: «إِنَّ هَذَيْنِ مُحُرَّمٌ»: كذا في أصلنا: «هـذين»، وعليه ضبة، ولا أدري لم ذلك، وهو جارِ على القاعدة.

٢٠ - بَابِ لُبْس الأَهْمَرِ لِلرِّجَالِ ٣٥٩٩ - قوله: «مُتَرَجِّلاً فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ». قَاضِي مَرْوَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَة، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَليهمَا السَّلامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَعْفُرانِ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَليهمَا السَّلامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَعُومَانِ، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ فَأَخَذَهُمَا فَوضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ وَتَنَدُّ ﴾ [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ وَرَسُولُهُ، ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ وَتَنَدُّ ﴾ [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ»، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ. [ت: ٢٧٧٤، س: ٢٤١٣].

• ٣٦٠٠ وقوله: «وعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ»: في هذين الحديثين دليل على جواز لبس الأحمر، وقد حكاه بعضهم إجماعاً.

وذكر بعضُ الناس فقال: وغلط من ظنَّ أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيرها، وإنها الحلة الحمراء بردان يهانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري: «أنه الكياثر الحُمُر» (١).

وفي سنن أبي داود: «عن عبد الله بن عمرو، أنه الكُلُهُ رأى عليه رَيْطَة مُضَرَّجَة بِالْعُصْفُرِ، فقال: ما هذه الرَّيْطَةُ عَلَيْك؟ فَعَرَفْتُ ما كَرِه، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّوراً لهم فَقَذَفْتُهَا فيه، ثُمَّ أَتَيْتُهُ من الْغَدِ، فقال: يا عَبْدَ الله ما فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ، فَأَخْبَرُ تُهُ، فقال: هلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فإنه لَا بَأْسَ بِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٨٣٨).

لِلنِّسَاءِ»(۱).

ثم ذكر حديثاً من صحيح مسلم عنه أيضاً: «أنه رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْن، فقال: إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا» (٢).

ثم ذكر حديثاً آخر منه أيضاً عن علي قال: «نَهَانِي النبي على عن لباسِ المُعَصْفَرِ»(٣).

قال: ومعلوم أن ذلك إنها يصبغ صبغاً أحمر.

وفي بعض السنن: «أنهم كانوا مع النبي الله في سَفَرٍ، فَرَأَى على رَوَاحِلِهم أَكْسِيَةً فيها خُيُوطُ عِهْنٍ مُمْرٌ، فقال رسول الله الله الآرى هذه الحُمْرَةَ قد عَلَيْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعاً لِقَوْلِ رسول الله الله عنها عنها»، رواه أبو داود (١٠).

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جداً، فكيف يظن بالنبي الله أنه لبس الأحمر القاني؟!

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٠٦٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۰۷۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٤٠٧٠).

### ٢١ - بَابِ كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

٣٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْفُدَّمِ. الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْمُفْدَّمِ. قَالَ يَزِيدُ: قُلتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفْدَّمُ؟ قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ.

كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنها وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم، انتهى كلامه (١).

### ٢١ - بَابِ كَرَاهِيَة المُعَصْفَر لِلرِّجَالِ

ا ٣٦٠١ قوله: «نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ المُفْدَّمِ»: وقد فسَّره الراوي فقال: هو «المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ»، ونقول أيضاً: هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا تقدر الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ.

ثم اعلم أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، وقد تقدّم بعض ذلك.

ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن المزعفر، وأباح لـ المعصفر.

قال البيهقي: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضاً؛ للأحاديث الصحيحة فيه.

قال: وبه قال الحليمي.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ١/ ١٣٧ - ١٣٩.

٣٦٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ غَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ، وَلا أَقُولُ نَهَا كُمْ، عَنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ. [م: ٢٠٤٨، د: ٤٤٤، ت: ٢٦٤، س: ٢٦٤].

قال: ولو بلغت أحاديثه الشافعي لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح (١)، والله أعلم.

٣٦٠٢ قوله: «نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ، وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ»: ليس معناه أنكم ليس داخلين معي في النهي، إنها معناه، والله أعلم، أنه اللَّكَ نهاني فقال لي: لا تلبس المعصفر، فأنا لا أروي إلا كها تحملتُ، وإن كنتم داخلين في النهي.

٣٦٠٣ قوله: «مِنْ ثَنِيَّةِ أُذَاخِرَ»: هو بضم الهمزة، كذا في أصلنا، ثم ذال معجمة وبعد الألف خاء معجمة مكسورة ثم راء.

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة السنن والآثار ١/ ٥٧٣ – ٥٧٦.

#### ٢٢ - بَابِ الصُّفْرَة لِلرِّجَالِ

٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْ عَمْدِ بْنِ النَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَى فَوْضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَرَأَيْتُ أَثْرَ الْورْسِ عَلَى عُكَنِهِ. [رَ:٤٦٦، د:٥١٨٥].

# ٢٣ - بَابِ البَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ يَخِيلَةٌ

• ٣٦٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ يَخِيلَةٌ».

وفي الذيل والصلة للصغاني: أذاخر موضع، وهو مفتوح الهمزة بالقلم، ولكن هذا الأصل الذي نقلت منه غاية في الصحة؛ فإنه قرئ على الصغاني، أو قابله بنفسه، فإن عليه من التخاريج بخطه، وهو مضبوط في غاية الصحة.

قوله: «وَعَليه رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ»: الريطة: كل ملاءة ليست بلفيقين.

وقيل: كل ثوب رقيق لين.

والجمع ريط ورياط.

قوله: «مُضَرَّجَةٌ»: أي ليس صبغها بالمشبع.

# ٢٤ - بَابِ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَاسِطِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ٱلبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ عَمَرَ قَالَ: وَرَكُ الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ٱلبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَةٍ». [رَ:٣٦٠٧، د:٢٩١٩].

٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَنْ عُبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلَه بَ فِيهِ الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلَه بَ فِيهِ الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلَه بَ فِيهِ الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلَه بَ فِيهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# ٢٤ - بَابِ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

٣٦٠٦ قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً»: هـ و بفتح العين وتخفيف الموحدة، تقدَّم.

قوله: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ» الحديث: الشهرة: ظهور الشيء في شُنعة حتى يشهره الناس.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزِ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزِ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَبِي وَشَعَهُ مَنَى وَضَعَهُ». لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ».

# ٢٥ - بَابِ لِبْس جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

٣٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ غَيْنَا عَيْنَا عَيْنَا الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّهَا إِهَابٍ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّهَا إِهَابٍ وَبُلِهَ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّهَا إِهَابٍ وَعُلْهَرَ». [خ: ١٤٩٢، م: ٣٦٣، د: ٢٢٢١، ت: ١٧٢٧، س: ٢٣٨٤].

• ٣٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْرُهْرِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلاَةِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا قَدْ أُعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: «هَلّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا قَدْ أُعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: «قِلّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا».[م:٣٦٣، قائة عُوا بِهِ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّا حُرِّمَ أَكُلُهَا».[م:٣٦٣، هانة ٢٣٤، سَنة ١٤٢٣].

٣٦١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ لَيْثِ، كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ شَاةٌ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلَهَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَهَاتَ ، فَمَرَّ رَسُولُ الله عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا».

٣٦٠٨ قوله: «حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُّ»: هو بفتح الموحدة ثم بالحاء المهملة، تقدَّم.

٣٦١٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [د:٤٢٥٢، س:٢٥٢].

# ٢٦ - بَابِ مَنْ كَانَ لا يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلا عَصَبِ

٣٦١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غَيْدُ الله بْنِ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ بَاهَا إِلَيْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «أَنْ لا تَنْ تَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَا إِ وَلا عَصَبٍ». وَكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «أَنْ لا تَنْ تَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَا إِ وَلا عَصَبٍ». [د: ٢٤٤٩]

### ٢٧ - بَابِ صِفَة النِّعَالِ

٣٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ العَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ العَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُ مَا.

### ٢٧ - بَابِ صِفَة النِّعَالِ

٣٦١٤ - قوله: «كَانَت لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ»: القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.

قوله: «مَثْنِيٌّ شِـرَاكُهُ مَ)»: الشـراك: أحد سيور النعـل الـذي يكـون عـلى وجهها.

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ فَيْ قِبَالَانِ. [خ:٣١٠٧، د:٤١٣٤، ت:١٧٧٢، س:٣٦٧].

# ٢٨ - بَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلعهَا

٣٦١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَليَبْدَأْ بِاليُمْنَى». [خ:٥٨٥، م:٧٩٧، د:١٣٩، ت:١٧٧٩].

# ٢٩ - بَابِ المَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدِ

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَمْشِي فِيهِمَا جَمِيعاً». فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلا خُوفً وَاحِدٍ، لِيَخْلَعْهُ مَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعاً». [خ:٥٨٥٥، م:٧٩٧، د:٢٣٦١، ت:١٧٧٤، س:٥٣٦٩].

#### ٣٠- بَابِ الإنْتِعَالِ قَائِساً

٣٦١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. [ت:١٧٧٥].

٣٦١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً.

#### ٣١- بَابُ الخِفَافِ السُّودِ

• ٣٦٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله الكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ الله عَلَيْ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. [د: ٥٥٥].

#### ٣٢- بَابِ الخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

٣٦٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبِ اسَلَمَةَ، وَسُلَيُهَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». [خ:٢٢٦٣، م:٣٤٦٢، د:٢٢٠٣، ت:٢٧٥١، س:١٧٥٦].

٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الجِنَّاءُ وَالكَتَمُ». [د: ٢٠٥٥، ت: ١٧٥٣].

#### ٣١- بَابِ الْخِفَافِ السُّود

• ٣٦٢- قوله: «سَاذَجَيْنِ»: هو بفتح الذال المعجمة، والساذج مُعرَّب ساذة.

#### ٣٢- بَابِ الخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

٣٦٢٢ قوله: «الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ»: الكتم يقال فيه: كتَم وكتَّم بتخفيف التاء وتشديدها، وزن «بقم».

.....

وهو نبت يخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة. قال ابن الأثير: ويشبه أن يُراد به استعمال الكتم مُفرداً عن الحناء، فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير، ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم.

قال أبو عبيد: الكتم مشددة التاء، والمشهور التخفيف(١)، انتهى.

قال ابن القيم: قال الغافقي: الكتم نبت ينبتُ بالسهول، ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلف في داخله نوى، إذا رضخ اسود.

وذكر كلاماً آخر في منافعه، ثم قال: وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة، وهي ورق النيل، وهذا وهم؛ فإن الوسمة غير الكتم.

قيل: قد أجاب أحمد عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس على رسول الله على أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد.

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/ ١٥٠ - ١٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٠٥٠، ٥٨٩٥).

فأحمد أثبتَ خضاب النبي الله ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره (١)، انتهى.

وأصرح حديث رأيتُه في خضابه الكيلا، ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى عثمان بن عبدالله بن موهب قال: دخلنا على أمِّ سلمة فأخرجت لنا شعراً من شعر رسول الله كله فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم (٢).

قال ابن القيم: فإن قيل: فقد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة: «غَيِّرُوا هذا وَاجْتَنِرُوا السَّوَادَ»(٣).

#### **فالجواب** من وجهين: ً

أحدهما: النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحماً، وهذا أصح الجوابين.

الثاني: أن الخضاب بالسود المنهي عنه خضاب التدليس؛ كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ٤/ ٣٦٦ – ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: صحيح البخاري (٥٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢١٠٢).

٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَراً مُطيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَراً مُولِيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَراً مِنْ شَعْرِ رَسُولِ الله ﷺ مَخْضُوباً بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم. [خ:٥٨٩٦].

#### ٣٣ - بَابِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَـوْمَ الفَـتْحِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَتُغَيِّرُهُ، وَجَنِّ بُوهُ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَتُغَيِّرُهُ، وَجَنِّ بُوهُ السَّوَادَ». [م: ٢١٠٢، د: ٢٠٠٤، س: ٥٠٧٦].

فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً، فقد صحَّ عن الحسن والحسين أنها كانا يخضبان بالسواد (١٠).

وذكر جماعة من الصحابة والتابعين، وذلك في الهدي في الطب في حرف الكاف، فانظره (٢٠).

#### ٣٣ - بَابِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ

٣٦٢٤ قوله: «وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ»: بفتح المثلثة ثم بالغين المعجمة، وهو نبت أبيض الزهرة والثمر، يشبه به الشيب، وقيل: هي شجرة تبيض كأنها الملح.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٤/ ٣٦٧.

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ».

### ٣٤ - بَابِ الخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

٣٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ

٣٦٢٥ قوله: «حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ»: أما «دفاع» فهو بفتح الدال المهملة، وفي أصلنا مكسورة بالقلم، ولا أعرفه، ثم فاء مشددة وفي آخره عين مهملة.

و «دغفل» بالدال المهملة المفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام، ضعيف، ووثَّقه ابنُ حبان.

حديث صُهيْب مرفوعاً: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ» الحديث: في سنده دفاع بن دغفل عن عبدالحميد، ضعَّفه أبو حاتم، ووثَّقه ابنُ حبان، كما تقدَّم قبيله.

وعبدالحميد بن صيفي بن صهيب بن سنان عن أبيه عن جده، روى عنه جماعة، ولا أعلم فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأما أبوه فهو في ثقات ابن حبان.

عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ ابنَ جُرَيْجٍ وهو عُبَيْد، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُك تُصَفِّرُ لِحُيْتِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَأَيْتُ وَمُولَ اللهَ عَلَى يُطَفِّرُ لِحُيْتِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ وَمُولَ اللهَ عَلَى يُصَفِّرُ لِحُيْتَهُ. [خ ١٦٦٠، م:١١٨٧، د:١٧٧٢، س:٥٨٥].

٣٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ طَلَحَة، عَنْ مُحَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا»، ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا»، ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ بِآخَرَ، قَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ». قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يُصَفِّرُ. خَضَبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ». قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يُصَفِّرُ. [د: ٢١١٤].

#### ٣٥ - بَابِ مَنْ تَرَكَ الخِضَابَ

#### ٣٤- بَابِ الخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

٣٦٢٦ قوله: «أَنَّ جريجاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ»: كذا في أصلنا، وعليه ضبة، وتجاهه ابن جريج، وهو عُبيد، وعلى ابن جريج «صح» و «خ» إشارة إلى أنها نسخة، وهو صحيح كما قال، والله أعلم.

#### ٣٥ - بَابِ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

ذكر فيه حديث أنس، وحديث ابن عمر، وقد تقدّم أنه السَّخِينُ خضب، فانظره قبيل هذا، وكلام أحمد في ترجمة الخضاب بالحناء. ٣٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَـدَّثَنَا زُهَـيْرٌ، عَـنْ أَبِي السُّ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِي عَنْفَقَتَهُ. [خ:٣٥٤٣، م:٢٣٤٢، ت:٢٨٢٦].

٣٦٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيً، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسرَ مِنَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسرَ مِنَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسرَ مِنَ الشَّيْدِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسرَ مِنَ الشَّيْدِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمٍ لِحِيْدَتِهِ. [خ: ٣٥٤٧، الشَّيْدِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمٍ لِحِيْدَتِهِ.

• ٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ شَيْبُ رَسُولِ الله ﷺ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

# ٣٦- بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِب

٣٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجُاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي ضَفَائِرَ. [د: ١٩٨١، ت: ١٧٨١].

# ٣٦- بَابِ اتِّخَاذ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

٣٦٣١ - قوله: «دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ بَكَّةَ»: هكذا هي في أصلنا بالباء، وهي مكة على أنها تبدل الباء ميهاً، وقيل: بكة بطن مكة.

٣٦٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ اللهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ اللهَ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَ

وقيل: موضع البيت المسجد، ومكة ما وراءه، وقيل: مكة البيت وما والاه.

ولمكة أسياء أخرى فمنها: العَروض، والمعاد، وأم رُحْم بالراء، وأم راحم، وأم الزحم وهذه بالزاي، وأم صُبْح، وأم القرى، والبلد، والبلدة، والبلد الأمين، والبلد الحرام، والرِتاج، والناسّة، والناشة، وحرم الله، وبلد الله، والباسّة، والبَسّاسة، والنَسّاسة، والنَسْاسة، والعَرب، وصلاح منونة، وقرية الغراب، وقرية الحمس، وصلاح كقطام، وصلاح منونة، والحاطمة، وكُوثى، وسَبُوحة، والسَّلام، والعَذراء، ونادِرة، والوادي، والحرم، والنَجْر، والقرية، ومكة وبكة، وقد تقدّما، والعَرْش، والعُرْش، والعُرْش، والعَريش، والعُروش، والعَريش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والعَروش، والحَروة، بالضم والكسر.

وهذه الستة عن ابن عُدَبس كذا ذكره في كتابه الباهر، ذكر هذه الأسماء شيخي مجد الدين الفيروزأبادي فيها قرأته عليه بالقاهرة.

٣٦٣٢ قوله: «كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ»: أي يرخونها، وهو بضم الدال، كذا في الصحاح (١)، وكثيراً ما يقرأُه الناس يكسر الدال.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٥/٦.

مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ: فَسَدَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. [خ:٥٥٨٨، م:٢٣٣٦، د:١٨٨٤، س:٥٣٣٨].

٣٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرِقُ خَلفَ يَافُوخِ رَسُولِ الله عَلَى، ثُمَّ أَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ. [د:٤١٨٩].

٣٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله ﷺ شَعَراً رَجِلاً بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ. [خ:٩٠٥، م:٢٣٣٨، د:١٨٥، س:٥٠٥].

٣٦٣٣ - قوله: «خَلفَ يَافُوخِ رَسُولِ الله ﷺ: اليافوخ: بالمثناة تحت أوله؛ الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل، وهو يفعول، والجمع اليآفيخ.

وعبارة شيخنا مجد الدين في قاموسه: وهو أي اليافوخ حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره.

ثم قال: والجمع اليوافيخ، وهذا يدل على أن أصله يفخ، ووَهم الجوهري في ذكره هنا(١)، أي في فصل الهمزة في باب الخاء.

٣٦٣٤ - قوله: «كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله ﷺ شَعَراً رَجِلاً»: أي لم يكن شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة، بل بينها.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص٣١٧.

٣٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَى شَعَرٌ دُونَ الجُمَّةِ، وَفَوْقَ الوَفْرَةِ. [د:١٨٧٤، ت: ٥٥٧١].

# ٣٧- بَابِ كَرَاهِيَة كَثْرَةِ الشَّعَرِ

٣٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنَ عُفْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَآنِي عُفْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ كَالْكِ بُنِ مُحْدِر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَ

٣٦٣٥ - قوله: «دُونَ الجُمَّةِ، وَفَوْقَ الوَفْرَةِ»: «الجمة»: من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، و «الوفرة»: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

وقد تناقض في الجمة واللمة كلام الجوهري؛ فقال في وفر: الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجُمَّة، ثم اللمة، وهي الشعرة التي ألمت بالمنكبين (١).

وقال في «لم»: بالكسر الشعر يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة (٢).

٣٦٣٦ - قوله: «ذُبَابٌ، ذُبَابٌ» الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٥/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) بيض له المصنف.

# ٣٨- بَابِ النَّهْيِ عَنِ القَزَعِ

٣٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَمَرَ قَالَ: أَسُامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ بَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ، وَيُعْرَكُ مَكَانٌ. [رَ:٣٦٣٨، خ: ٩٩٠، م: ٢١٢، د: ١٩٣٠، من ٢١٢٠، د: ٥٠٠٥].

٣٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدُ عَن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ القَزَعِ. [رَ:٣٦٣٧، عَبْدِ الله بَنْ عَن القَزَعِ. [رَ:٣٦٣٧، خ: ٥٠٥٠].

# ٣٩- بَابِ نَقْشِ الْخَاتَم

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللّهَ اللّهُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمَى هَذَا». [خ:٥٨٦٥، فيهِ: مُحُمَّدٌ رَسُولُ الله، فَقَالَ: الله يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمَى هَذَا». [خ:٥٨٦٥، د:٢١٨].

# ٣٩- بَابِ نَقْشِ الْحَاتَمِ

٣٦٣٩ قوله: «ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله»: المتبادرُ إلى الذهن أن الكتابة التي كانت على خاتمه الطخير من فوق إلى إلى أسفل ثلاثة أطر؛ سطر فيه محمد، ورسول سطر، والله سطر.

لكني رأيت في كلام العلامة جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي في مهاته:

• ٣٦٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَـنَعَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا فَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَـنَعَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَـنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَـدُ». [رَ: ٣٦٤١، قَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَـنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَـدُ». [رَ: ٣٦٤٦، ٣٦٤٦، خ: ٥٥، م: ٢٠٩٢، د: ٢١٤٤، ت: ١٧٣٩، س: ١٩٦٥].

٣٦٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ النَّهُ عِلَى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عِلَّا اتَّخَذَ خَاتَمَاً مِنْ فِضَّةٍ لَـهُ فَـصُّ حَبَشِـيُّ، وَنَقْشُـهُ: مُحَمَّدٌ رَسُـولُ الله. [رَ:٣٦٤٦، ٣٦٤٦، خ: ٦٥، م:٢٠٩٢، ح: ٢٠١٥، م:٢٠٩١].

# ٠ ٤ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ

٣٦٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ،

أنه رأى في بعض الكتب، ولا يحضره اسمه، أن الكتابة التي كانت على خاتمه تقرأ من أسفل إلى فوق، فاسم الرب عز وجل فوق الأسطر، وفي الوسط رسول، وتحته محمد.

وهذا إن صحَّ كان حسناً في غاية لمدركه، والله أعلم.

٣٦٤١ قوله: «لَهُ فَصُّ حَبَشِيُّ»: قال ابن الأثير: يحتمل أنه أراد من الجَزْع أو العقيق؛ لأن معدنها اليمنُ والحبشةُ، أو نوعاً آخر ينسب إليها(١).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٣٣٠.

عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ (١) مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ. [رَ: ٢٠٧٨، م: ٢٠٧٨، د: ٢٦٤، س: ٢٦٤، س: ١٠٤٠].

٣٦٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْخَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

٣٦٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبْشِيُّ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لُمُوضٌ عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا ابْنَتِهِ أَمَامَةَ بِنْتِ أَبِي العَاصِ، وَقَالَ: «تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ». [د: ٢٣٥].

# ٠ ٤ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

٣٦٤٣ قوله: «عَنِ الحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ»: كـذا في أصـلنا، وبين سهيل وابن عمر ضبة، كأنه يشير إلى أنه منقطع مـا بيـنهما، ولم أرَ في ذلك شيئاً، فليحرر.

والحسن بن سهيل هو ابن عبدالرحمن بن عوف، عن ابن عمر، وعنه يزيد بن أبي زياد وحده فيها أعلم، لكن وثَّقه ابن حِبان.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (نافع بن جبير)، والتصويب من التحفة (١٠١٧).

### ٤١ - بَابِ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِثَّا يَلِي كَفَّهُ

٣٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ فَمُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّ هُ. [خ:٥٨٦٥، م: ٧٩١، دِ: ٢١٨٥، س: ٢١٤٥].

٣٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيُهَا فُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، سُلَيُهَا فُ بِنُ بِلاَلٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، سُلَيُهَا فُ بُن يُبْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. آنَ رَسُولَ الله عَلَيْ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. [رَ: ٢٠٩٤، ٣٦٤١، ٣٦٤١، ص: ٢٧٩٩، م: ٢٠٩٤، م: ٢٠٩٤، د: ٢٠٤١، م: ٢٠٩٤، من ٢٠٩٤، من ٢٠٩٤، د

# ٤٢ - بَابِ التَّخَتُّم بِاليَمِينِ

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [ت: ١٧٤٤، س: ٤٠٥٥].

# ٤٣ - بَابِ التَّخَتُّم فِي الإِبْهَام

٣٦٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَتَحَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ، يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. [د:٤٢٢٥، ت:١٧٨٦، س:٢١٠٥].

#### ٤٤ – بَابِ الصُّوَرِ فِي البَيْتِ

٣٦٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلَحَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَدْخُلُ اللَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلَبُ، وَلا صُورَةٌ». [خ:٥٢٢٥، م:٢١٠٦، د:٤١٥٣، ت:٠٤١٥، س:٢٨٢].

• ٣٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي خَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلَبُ، وَلا صُورَةٌ». [د:٢٦٧، س:٢٦١].

٣٦٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله ﷺ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله ﷺ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى البَابِ، قَالَ: «مَا مَنعَكَ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى البَابِ، قَالَ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلَبٌ وَلا صُورَةٌ».

٣٦٥٢ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قالَ: حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً، فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا. وَوْجَهَا فِي بَعْضِ المَغَاذِي، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً، فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا.

## ٥٥ – بَابِ الصُّوَرِ فِيهَا يُوطَأُ

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

٤٤ - بَابِ الصُّوَرِ فِي البَيْتِ

٣٦٥١ قوله: «فَرَاثَ عَلَيْهِ»: أي أبطأ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ سَهُوةً لِي، تَعْنِي الدَّاخِلَ، بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَتَكَهُ، فَجَعَلَتُ مِنْهُ مسْنَدَتَيْنِ (١)، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَتَكَهُ، فَجَعَلَتُ مِنْهُ مسْنَدَتَيْنِ (١)، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ اللهِ مُتَكِئاً عَلَى إِحْدَاهُمَا. [خ: ٥٩٥٤، م: ٢١٠٧، ت: ٢٤٦٨، ش: ٧٦١).

# ٤٦ – بَابِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْر

٣٦٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ اللِيثَرَةِ، يَعْنِي هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ اللِيثَرَةِ، يَعْنِي الْحَمْرَاءَ. [رَ:٣٦٤٢، م:٣٧٨، م:٤٠٤٤، م:٢٦٤، س:٢٦٤].

#### ٤٥ – بَابِ الصُّوَرِ فِيهَا يُوطَأُ

٣٦٥٣ - قوله: «سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي، تَعْنِي الـدَّاخِلَ»: السهوة شبه الصُفة تكون في البيت.

### ٤٦ – بَابِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

٣٦٥٤ - قوله: «وَعَنِ المِيثَرَةِ، يَعْنِي الحَمْرَاءَ»: الميثرة: عن ابن الأعرابي: هي كالمرفقة تتخذ كصِفَةِ السرج.

قال ابن الأعرابي: إنها نهي عنها إذا كانت حمراء.

(١) في الهامش: صوابه: (مستورتين)، وعليه ضبة.

وفي هامش نسخة ابن قدامة: صواب الصواب: (منبوذتين).

# ٤٧ - بَابِ رُكُوبِ النُّمُورِ

٣٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَ نِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الحِمْرِيُّ،

وقيل: هي سروج تتخذ من الديباج.

وذكر البخاري عن علي أنها كمثل القطائف يضعونها على الرحال.

وذكر عن بُريدة أنها جلود السباع.

قال: وهذا عندي وهم، إنها يجب أن يرجع هذا على تفسير النمور.

قال: وقال غيره: هي أغشية السروج من الحرير.

وقال النضر: هي مرفقة محشوة ريشاً أو قطناً، تجعل في وسط الرحل.

والميثرة أيضاً: الحَشيَّة، وهي الفراش المحشو، ياؤها منقلبة عن واو، وأصلها الوثارة، وهي اللِّين والوطاءة.

وقد قيل في جمعها: مواثر على الأصل(١)، انتهى.

### ٤٧ - بَابِ رُكُوبِ النُّمُورِ

٣٦٥٥ - قوله: «حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الحِمْيَرِيُّ»: الأولى بالمثناة تحت وفي آخره معجمة، والثاني بالموحدة وفي آخره مهملة؛ وهو عياش بن عباس القتباني، فاعلمه.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ١٧٢.

عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الحَجْرِيِّ الْمَيْثَمِ (١)، عَنْ عَامِرٍ الحَجْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ

قوله: «عَنْ أَبِي حصيْنٍ الحَجْرِيِّ الهَيْثَمِ»: أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، كذا في أصلنا، وعليها صورة «صح»، وأظنه كان جيداً ولكن طرأ عليه ذلك؛ فإن الضبط بخط جديد.

وإنها هو أبو الحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، وقد ذكره الحاكم وغيره كابن ماكو لا(٢)، أي بالضم.

وكأن مَن أصلحه فَهِم من كلام الذهبي في المشتبه ما لفظه: حُصين ظاهر، وبالفتح كنية جماعة جماعة على ذلك، وليس هذا مراد الذهبي، إنها مراده ورأى هذه الكنية كتبه فأصلحه على ذلك، وليس هذا مراد الذهبي، إنها مراده ما كان على هذا الشكل من غير تعريف، أما إذا كان معرفاً فهو بالضم.

وقد ذكر أبو أحمد الحاكم منهم جماعة.

وقد كنت أنا أفهم ذلك أيضاً، إلى أن تماريتُ أنا وشيخنا حافظ الإسلام العراقي في ذلك، واستندت أنا إلى كلام الذهبي، وكنا نقراً في مسند أحمد، والكلام وقع من أجل شخص مرّ فيه، فأخرج لي شيخنا بعد يوم أو يومين كلام أبي أحمد وقد عددهم، فرجعت إليه، أحسن الله إليه وكثّر فوائده.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أبي حصين الحجر بن الهيثم)، وفي الهامش: صوابه: الحصين الحجري، بضم الحاء وفتح الصاد، لا خلاف فيه، واضرب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٢/ ٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) المشتبه ص ٢٤٠.

صَاحِبَ النَّبِيِّ عِلَيْ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ. [د:٤٩٠٥، س:٩٩٠].

واسمه كما ذكر: الهيثم، واسم أبيه شَفِي، قال الدارقطني: شفي بالفتح أي في الشين المعجمة، وبالتخفيف أي في المثناة في آخره، ومن ضمه فقد غلط.

قال ابن يونس: شهد فتح مصر، وأدركت داره قائمة.

قال الذهبي: صالح الحديث(١).

وقال عبدالحق في أحكامه: روى عن صاحب له، عن أبي ريحانة، نهى رسولُ الله على عن الخاتم إلا لذي سلطان.

قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقد روى عنه جماعة (٢).

وذكره ابن حبان في الثقات.

وأما «الحجري» فهو بفتح الحاء المهملة وإسكان الجيم.

قوله: «عَنْ عَامِرٍ الحَجْرِيِّ»: كذا في أصلنا: «عامر»، قال ابن ماكولا: وعامر الحجري، ويقال: أبو عامر، وهو الصواب، روى عن أبي ريحانة، روى عنه الهيثم بن شفي، قاله ابن يونس (٣).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٧/١١٠.

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الإكمال ٣/ ٨٦.

٣٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ. [د:٤١٢٩].

وقد ذكره الذهبي في الكنى فقال: أبو عامر الحجري الأزدي المعافري، وعنه ويقال: عامر، قيل: اسمه عبدالله بن جابر، عن أبي ريحانة الأزدي، وعنه الهيثم بن شفي وعبدالملك بن عبدالله الخولاني(١).

وقوله: «الحجري»: هو بفتح الحاء المهملة وإسكان الجيم، مثل الذي قبله، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) تذهيب التهذيب ۲۱۲/۱۰.

# أَبْوَابُ الأَدَبِ ١ - بَاب بِرّ الوَالِدَيْنِ

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أَبِي سَلامَةَ السَّلامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: (أُوصِي امْرَءاً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَءاً بِأُمِّهِ، ثَلاثاً، ((أُوصِي امْرَءاً بِمَوْلاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيهِ».

٣٦٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أُبَّرُهُ وَقَالَ: «أَمَّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ(۱)». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الأَذْنَى فَالأَذْنَى فَالأَذْنَى». [رَ:٢٠٢١، خ: ٧٧١، م: ٢٥٤٨].

### ٣٣- أَبْوَابُ الأَدَب

### ١ - بَابِ بِرّ الْوَالِدَيْنِ

٣٦٥٧ - قوله: «عَنْ أَبِي سَلامَةَ السَّلامِيِّ»: أبو سلامة هذا اسمه خداش بن سلامة، ويقال: ابن أبي سلامة السلامي، وقيل: السلمي، صحابي، له عنه السَّلَا في بر الوالدين.

و «السلامي» الظاهر أنه مخفف كأنه نسبه إلى أبيه، وهو في أصلنا مُدلَّس. هو السلامي الظاهر أنه مخفف كأنه نسبه إلى أبيه، وهو في أصلنا مُدلَّس. ٣٦٥٨ قول أبي هريرة اسمها

<sup>(</sup>١) في الهامش: (أباك)، وعليه (خ).

٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَنُ أَبِيهُ فَيُعْتِقَهُ». [م: ١٥١٠، د: ١٣٧٥، ت: ١٩٠٦].

• ٣٦٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالوَارِثِ، عَنْ خَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «القِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الجَنَّةِ فَيُقَالُ (١): أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ : باسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».

أميمة بنت صبيح بن الحارث بن دوس، كذا ذكر ابن قُتيبة، كذا قاله ابن بشكوال في مبهاته (٢).

وكذا ذكره الذهبي في تجريده، قال: وقيل: ميمونة (٣).

أسلمت، وذكرها ابنها في حديث في صحيح مسلم(١).

وأما أبوه فاسمه صخر، وقيل غير ذلك، ولا ذكر له في الصحابة، والظاهر أنه لم يسلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فيقول)، وعليه (خ) و (صح).

<sup>(</sup>٢) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢٤٩١).

٣٦٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَاتِكُمْ، ثَلاَثاً، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَاتِكُمْ، ثَلاَثاً، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالأَقْرَبِ».

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدْمَانُ بْنُ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً عُثْمَانُ بْنُ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ». قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ».

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْوَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الوَالِـدُ أَوْسَـطُ أَبْـوَابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوِ احْفَظْهُ». [ت: ١٩٠٠].

### ٢ - بَابِ صِل مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلِيْمَانَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَة، عَنْ أَبِيهِ،

# ٢ - بَابِ صِل مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

٣٦٦٤ - قوله: «عَنْ أَسِيدِ بْنِ عبيد»، وفي نسخة أخرى: «عـن أَسـيد بـن عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدٍ»: كذا نسبه غير واحد، وكأنه في النسخة الأولى نسبه إلى جده.

هو بفتح الهمزة وكسر السين، وكذا في أصلنا.

عَنْ أَبِي أَسِيْدٍ (١) مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّ وَجَاءَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي سُلَيمٍ فَقَالَ: أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالإسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِم الَّتِي لا تُوصَلُ إِلا بِهِمَا». [د: ١٤٢٥].

وقيل: إنه أُسيد بضم الهمزة وفتح السين.

وهو أسيد بن علي بن عبيد، وهو أسيد بن أبي أسيد، وقيل: إنه مولى أبي أسيد الساعدي، وقيل: من ولده، والأكثر أنه مولاه.

روى عن أبيه، روى عنه عبدالرحمن بن سليهان بن الغسيل، وموسى بن يعقوب الزمعي، والأكثر فيه الفتح.

جعله البخاري وغيره رجلين وهما واحد، قاله ابن ماكولا في إكماله (٢).

قوله: «عَنْ أَبِي أَسِيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ»: هو بفتح الهمزة وكسر السين، كذا في أصلنا.

قال ابن ماكولا في إكماله: أبو أُسيد، ذكر ذلك في المضموم الهمزة المفتوح السين، مالك بن ربيعة شهد بدراً، وروى عن النبي الله ذكر أحمد بن حنبل عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي أسيد.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: (أَسِيد) بفتح الهمزة وكسر السين، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: الصواب فيه ضم الهمزة وفتح السين، قال.... ابن ماكولا.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ١/ ٥٥.

#### ٣- بَاب بِرّ الوَالِدِ، وَالإِحْسَان إِلَى البَنَاتِ

٣٦٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مَا نُقَبِّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟». [خ ٩٩٨: ٥٩ ٩، م: ٢٣١٧].

٣٦٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَدْ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى العَامِرِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَضَمَّهُ اَ إِلَيْهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَضَمَّهُ اَ إِلَيْهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ ﴾.

قال أبو عبدالله: وقال عبدالرزاق ووكيع: أبو أسيد وهو الصواب<sup>(۱)</sup>، انتهى لفظه.

وهو مالك بن ربيعة، أو هلال بن ربيعة، والأول أشهر، خزرجي بـدري مشهور، قيل: إنه آخر البدريين.

### ٣- بَابِ بِرّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانَ إِلَى الْبَنَاتِ

٣٦٦٦ قوله: «إِنَّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ بَجُبُنَةٌ»: أما المبخلة فهي مَفْعَلة من البُخل ومظنة له؛ أي يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله.

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/ ٧٠.

٣٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِيً قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عُلَيَّ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْ دُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَمَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».

٣٦٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلاَثُ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْهُ وَعَلَى عَائِشَةً امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلاَثُ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَوَاحِدٍ مِنْهُمَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ بُو الْجَنَّةُ، فَقَالَ: وَاحِدٍ مِنْهُمَ تَمْ صَدَعَتِ البَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَى فَحَدَّثَتُهُ، فَقَالَ: (مَا عَجَبَكِ، لَقَدُ دَخَلَتْ بِهِ الْجَنَّةَ». [خ ١٤١٨: ١٤١٨، م: ٢٦٢٩، ت: ١٩١٥].

٣٦٦٩ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

ومنه الحديث الآخر: «إنكم لتبخلون وتجبّنون» (١).

وأما المجبنة فهي مَفْعلة من الجبن؛ وذلك لأن الأولاد تجبن الشخص عن الجهاد وطلب الشهادة؛ لأنه يخشى عليهم الضيعة.

قلت ذلك تفقهاً، ولم أرّ فيه نقلاً، والله أعلم.

٣٦٦٧ قوله: «عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِيًّ»: هو بالضم، وكان يكره ذلك، تقدَّم غير مرة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩١٠)، وأعلُّه بالانقطاع.

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَـهُ ثَـلاثُ بَنَـاتٍ فَصَـبَرَ عَلَـيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَـهُ حِجَاباً (١) يَوْمَ القِيَامَةِ».

• ٣٦٧٠ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَلِي سَعْدٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَـهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلا أَدْخَلَتَاهُ الجَنَّةَ».

٣٦٧١ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُهَارَةَ، أَخْبَرَنِي الحَارِثُ بْنُ النَّعْهَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ كُدَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُهَارَةً، أَنسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْ لاَدَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ».

٣٦٦٩ قوله: «سَمِعْتُ أَبَا عُشَانَةَ المُعَافِرِيَّ»: اسم أبي عشانة حَيُّ بنُ يُومِن، وَتَّقه أحمدُ.

و «عشانة» بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة وبعد الألف نون ثم تاء التأنيث.

قوله: «وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ»: هو بكسر الجيم وفتح الدال المهملة، الجدة الغنى، والله أعلم.

وهو نقيض الخَلق.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: من النار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (سعيد)، والتصويب من التحفة (٦٨١).

## ٤ - بَابُ حَقِّ الجِوَارِ

٣٦٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». الآخِرِ فَلْيَقُل خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». [رَ:٥٧٦٧، خ:٩٦، م:٤٨؛ د:٨٤، د:٣٧٤٨].

٣٦٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيَانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سُعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُروة (١)، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُروة (١)، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ». [خ: ٢٩٤١، م: ٢٦٢٤، د: ١٩٤١، ٥، ت: ١٩٤٢].

٣٦٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ».

## ٥ - بَابِ حَقّ الضَّيْفِ

٣٦٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (عروة)، وفي بعض النسخ والتحفة (١٧٩٤٧): (عمرة)، فليحرر.

عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثُويَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَهُو صَدَقَةٌ ». [رَ:٣٧٢، خ: ٣٠١٩، م: ٤٨، د: ٣٧٤٨، ت: ١٩٦٧].

### ٥ - بَابِ حَقّ الضَّيْفِ

٣٦٧٥ - قوله: «وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ»: أي يقيم.

قوله: «حَتَّى يُحُرِجَهُ»: أي يؤثمه، كما جاء في رواية أخرى خارج الكتاب (١)، ومعناه: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثالث حتى يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بها يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال الله تعالى: ﴿ ٱجْمَنِبُوا كِثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وهذا محمولٌ على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف، أما إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته، أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنها كان لكونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذه (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كما في صحيح مسلم (٤٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٣١.

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَا ثِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَتَّ الضَّيْفِ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَتَّ الضَّيْفِ اللهِ يَشْفِي هُمُهُمْ . [خ: ٢٤٦١، ٢٤٦١، م: ٢٧٢٧، د: ٣٥٥٦، ت: ١٥٨٩].

٣٦٧٦ قوله: «إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمُ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبُغِي لَكُمْ»: حمله الليث وأحمد على ظاهره، وتأوله الجمهور على أوجه:

أحدها: أنه محمول على المضطرين؛ فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين.

والثاني: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم، والعيب عليهم وذمهم.

والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلم اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا حكاه عياض.

وهو تأويل ضعيف أو باطل، كذا قاله النووي؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. ٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ اللهِ عَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». [د: ٣٧٥].

والرابع: أنه محمول على مَن مرَّ بأهل الذمة الذين شُرِط عليهم ضيافة مَن يمر بهم من المسلمين.

وهذا أيضاً ضعيف، كما قاله النووي؛ إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب (١).

٣٦٧٧ قوله: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ» الحديث: اعلم أنه أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام.

ثم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور يقولون: هي سنة.

وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوم وليلة.

قال أحمد: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.

وتأوله الجمهور على الاستحباب ومكارم الأخلاق(٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٣٠ - ٣١.

## ٦ - بَابِ حَقّ اليَـتِيم

٣٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالمُرْأَةِ».

• ٣٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَالَ: هَنْ عَلَاثَةً مِنَ الأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَالَ ثَلاثَةً مِنَ الأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ

## ٦ - بَابِ حَقّ اليَـتِيمِ

٣٦٧٩ قوله: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ»: هو بفتح العين المهملة ثم مثناة فوق مشدَّدة وفي آخره موحدة، ويقال: زيد أبو عتاب، وهو مولى أمِّ حبيبة، يروي عن سعد وأبي هريرة ومعاوية وعبيد بن جريج وأبي سلمة وجماعة، وعنه جماعة، وثَّقه ابن معين.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (يحيى بن سليهان)، والتصويب من تهذيب الكمال وفروعه.

قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَكُنْتُ أَنَا وَهُو فِي الجَنَّةِ أَخَوَيْن كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ»، وَأَلصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى.

# ٧- بَابِ إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

٣٦٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلتُ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ». [م: ٢٦١٨].

# ٧- بَابِ إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

٣٦٨١ - قوله: «عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ»: هـ و بفـتح الصاد وإسـكان المـيم وفتح العين المهملة ثم تاء التأنيث، قيل: إنه والدعتبة الغلام.

قال أحمد: صالح.

وقال غيره: ثقة، ولكنه تغيّر.

وقال ابن مهدي: أتيته وقد اختلط البتة.

وقد روى مسلم لأبان هذا عن أبي الوازع، عن أبي برزة في فضل عمار (١)، مستشهداً به لأبي بكر بن شعيب، وهذا هو الصواب، وقد أُهمل ذلك في بعض المصنفات الكبار، وهو تنبية حسن.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: فضل عمار، والصواب: فضل إزالة الأذي عن الطريق، كما في سنن ابن ماجه (٣٦٨١).

٣٦٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّرِيقِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّرِيقِ فَطُنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ؛ فَأُدْخِلَ الجَنَّةَ». [خ: ٢٥٤، م: ١٩١٤، د: ٥٢٤٥، ت: ١٩٥٨].

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُينْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَعْمَى بْنِ عُلَيْ أُمَّتِي بِأَعْمَا لِهَا حَسَنِهِ وَسَيِّئِهِ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَا لِهَا حَسَنِهِ وَسَيِّئِهِ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَا لِهَا حَسَنِهِ وَسَيِّئِهِ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَا لِهَا حَسَنِهِ وَسَيِّعِ أَعْمَا لَهِا لَا ذَى يُنَكَّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَا لَهِا الْأَذَى يُنَكِّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَا لَهِا اللَّذَى يُنَكِّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَا لَهِا اللَّذَى يُنَكِّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَا لَهِا اللَّذَى يُنَكِّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ ». [د:٥٥٥].

## ٨- بَابِ فَضْل صَدَقَةِ الْمَاءِ

٣٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ،

٣٦٨٣ - قوله: « عَنْ وَاصِلٍ مَـوْلَى أَبِي عُيَيْنَـةَ»: هـو مثـل أبي سـفيان بـن عيينة، وواصل هذا حُجة.

قوله: «عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ»: هو بضم العين وفتح القاف، وكذا في أصلنا، وهو صدوق.

## ٨ - بَابُ فَضْل صَدَقَةِ الْمَاءِ

٣٦٨٤ - قوله: «عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ»: ويقال أيضاً: الدستواني

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، وَنَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ المَاءِ». [د:١٦٧٩، س:٣٦٦٤].

٣٦٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُصَفَّ (۱) النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ صُفُوفاً»، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «أَهْلُ رَسُولُ الله ﷺ: فَلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ الجَنَّةِ، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ

بالنون، والدستوائي نسبة إلى بيع الثياب الدستوائية، وهي ثياب تجلب من دستوى قرية بالأهواز، ويقال له لهذا صاحب الدستوائي؛ وهو هشام بن أبي عبدالله، واسمه سنبر.

قال أبو داود الطيالسي: كان هشام أمير المؤمنين في الحديث.

قوله: «عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ»: في أصلنا بين سعيد وسعد ضبة، يشير إلى الانقطاع بينها، وهو كذلك؛ فإن سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة.

قال العلائي: وروايته عنه في أبي داود والنسائي (٢). وينبغي أن يُزاد عليه: وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في الأصل وفي نسخة ابن قدمة: (يُصَفُّ) بضم أوله.

<sup>(</sup>٢) جامع التحصيل ص١٨٤.

اسْتَسْقَیْتَ فَسَقَیْتُکَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَیَشْفَعُ لَهُ، وَیَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَیَقُولُ: مَا أَمَا تَذْكُرُ یَوْمَ نَاوَلَتُکَ طَهُوراً؟ فَیَشْفَعُ لَهُ». قَالَ ابْنُ نُمَیْرِ: «وَیَقُولُ: یَا فُلاَنُ أَمَا تَذْكُرُ یَوْمَ بَعَنْتَنِی فِی حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَیَشْفَعُ لَهُ».

٣٦٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ البُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ الْبُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ تَعْشَى حِيَاضِي قَدْ لُطتُهَا لإِبِلِي، فَهَل لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ فقَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ».

٣٦٨٦ - قوله: «قَدْ لُطْتُهَا لإِبِلِي»: لاط حوضَه أي طينه وأصلحه، وأصله من اللصوق.

قوله: «حَرَّى»: الحَرِّى فَعْلَى من الحروهي تأنيث حَرَّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت، ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجراً.

وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها؛ لأنه إنها تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة، يعني في سقى كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: «ما دخل جوفي ما دخل جوف حرّان كبد» وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ: «ما دخل جوفي ما يدخل جواف ذات كبد».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «إسناده جيد».

### ٩ - بَابِ الرِّفْق

٣٦٨٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سِلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ قَالَ: سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الخَيْر». [م:٢٥٩٢، د: ٤٨٠٩].

٣٦٨٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأُبْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَبْلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ الأَعْمَلِي عَلَى العُنْفِ».

٣٦٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،

#### ٩ - بَابِ الرِّفْق

٣٦٨٧ قوله: «عَنْ عَبْدِالله بْنِ هِلاَلٍ العَبْسِيِّ»: كذا في أصلنا، وفي نسخة على الهامش: «الرحمن»، ومخرج إليها من الوسط لفظ: «الله»، كأنه يشير إلى أنه في نسخة: «عبدالرحمن بن هلال»، وهو كذلك، وكذا أخرجه غيرُ واحد في عبدالرحمن.

و «العبسي» بالموحدة، وهو كوفي، وَتَّقه النسائي وغيرُه.

٣٦٨٨ - قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأَبُلِّيُّ»: هو بضم الهمزة شم الموحدة؛ إلى لأُبُلة، تقدَّم.

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ وَيَّ اللَّهُ مَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللهُ رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». [خ:٢٠٢، م:٢١٦٥، ت:٢٧٠].

## ١٠ - بَابِ الإحْسَانِ إِلَى الْمَالِيكِ

• ٣٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ المَعْرُودِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ المَعْرُودِ بْنِ سُويْدٍ، فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٠ - بَابِ الإِحْسَانِ إِلَى الْمَالِيكِ

<sup>•</sup> ٣٦٩- قوله: «وَلاَ تُكلِّفُوهُمْ مَا يُعَنِّهِم»: عنَّاه إذا شق عليه، والعناء المشقة.

## ١١ - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلام

٣٦٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْدِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةُ حَتَّى تُؤْمِنُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ». [رَ: ٦٨، م: ٥٥، ت: ٢٦٨٨].

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُفْشِيَ السَّلاَمَ.

٣٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْعَبُدُوا السَّلامَ». [ت: ٥ ١٨٥].

## ١٢ – بَابِ رَدِّ السَّلام

٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبُدُ الله بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

## ١١ - بَابِ إِفْشَاء السَّلام

٣٦٩٢ قوله: «لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»: كذا في أصلنا، وكذا هو في أكثر الأحاديث، وهو لغة معروفة؛ حذف النون من غير ناصب ولا جازم، تقدَّم قبلُ.

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ». [رَ: ١٠٦٠، خ: ٧٥٧، م: ٣٩٧، د: ٨٥٦، ت: ٣٠٣، س: ٨٨٤].

## ١٢ - بَابِ رَدِّ السَّلام

٣٦٩٥ قوله: «أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّم، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ»: الظاهر أنه هذا هو المسيء صلاته، فإنه كذا، وهو من حديث أبي هريرة، فإن كان حديثه فاسمه خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي الزرقي، أخو رفاعة، شهد بدراً، كذا قاله ابن بشكوال في مبهاته أنه خلاد، وهو الحديث السادس والتسعون بعد المائة، وذكر له شاهداً، وأظنه من مسند بن أبي شيبة (١).

وإن كان غيره فلا أعلمُه.

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها: أن هدي النبي السياد أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله؛ فإن تلك حق لله، والسلام حق على الجلوس حق لهم، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاعاً معروفاً.

<sup>(</sup>١) غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٥٨٣.

٣٦٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَمَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ»، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله. [خ:١٧١٣، م:٢٤٤٧، د:٢٦٩٣].

والفرق بينهم : حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين، بخلاف السلام.

وكانت عادة القوم معه هكذا؛ يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين ثم يجيء فيسلم على النبي الله.

ولهذا لم ينكر الشارع عليه هذا الفعل، وإنها أنكر عليه صلاته.

وعلى هذا فيُسنُّ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة: أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم (١).

وقد كنت قبل تأمل هذا الحديث أنكر على الصوفية ابتداءهم إذا دخلوا المسجد بالصلاة، ثم يسلمون على الجماعة الحاضرين، إلى أن تأملت هذا الحديث، وقد رأيتُه أيضاً كذلك في كلام ابن قيم الجوزية العلامة شمس الدين عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٢/ ١٣ ٤ - ١٤.

# ١٣ - بَابِ رَدّ السَّلام عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٦٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

# ١٣ - بَابِ رَدّ السَّلام عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٦٩٧ قوله: «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»: كذا بالواو في أصلنا، وكذا رواه عامة المحدثين بها، وكان سفيان بن عُيينة يرويه بحذفها.

قال الخطابي: وهو الصوابُ؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه نفسه مردوداً عليهم، وإدخال الواويقع به الاشتراك؛ لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين.

و «السام» فسَّروه بالموت (١)، انتهي.

قال النووي: والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائز، كما صحت به الروايات، وأن الواو أجودُ كما هو الأكثر، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في الواو<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٥/٥٤.

٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسُ مِنَ اليَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسُ مِنَ اليَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ عَنْ عَلَيْكُمْ. [خ: ٣٩٣٥، م: ٢١٦٥، ت: ٢٧٠١].

٣٦٩٨ قوله: «السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِم»: تقدَّم أن السَّام الموت.

وقال صاحب المطالع: «إِنَّمَا يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكُم» فيه تأويلان:

أحدهما: السَّامَةُ يعنى الملل، ثم قال: قال الخطابي: وبه فسَّره قتادة.

الثاني: الموت، وعليه يدل: «وَعَلَيْكُم» إذ هو سبيل الكل، وقد جاء في الحديث: «في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلا السَّامَ»، والسَّامُ المَوْتُ (١)، انتهى.

وقال ابن الأثير في نهايته: «عليكم السأم والذام واللعنة» هكذا في رواية مهموزاً من السأم.

ومعناه أنكم تسأمون دينكم.

والمشهور فيه ترك الهمز، ويعنون به الموت (۲)، انتهى.

وقد ذكره في المطالع في المهموز، وكذا في النهاية، ولكن كرره فيها في المعتل.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٣٢٨.

٣٦٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ السَّالَةِ اللهِ اليَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّمْنِ الجُهَنِيِّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ السَّالَةِ اللهِ اليَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّمْنِ الجُهَنِيِّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَى اليَهُ وِدِ فَلا تَبْدَؤُوهُمْ (١) بِالسَّلامِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

## ١٤ - بَابِ السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

• ٣٧٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [خ: ٢١٦٨، م: ٢١٦٨، د: ٢٠٢٥، ت: ٢٦٩٦].

٣٧٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ، سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْهَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [د:٤٠٥٥، ت:٣٦٩٧].

### ١٥ - بَابِ الْمُصَافَحَة

٣٧٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلنَا يَا رَسُولَ الله، وَلكِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لا، وَلكِنْ أَيْنَحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: «لا». قُلنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: «لا، وَلكِنْ تَصَافَحُوا». [د: ٢٧٢٧].

<sup>(</sup>١) في الهامش: (تبدروهم)، وعليه (خ).

٣٧٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
(هَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا». [د: ٢٢٣٥].

# ١٦ - بَابِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

٢٠٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي ثَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى الْبَيْلِ عَلَى الْبَيْلِ عَلَى الْبَيْلِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ،
 عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ قَوْماً مِنَ اليَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ (١). [ت: ٢٧٣٣].

## ١٧ - بَابِ الإسْتِئْذَان

٣٧٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنْ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الإسْتِنْذَانَ اللهِ يَا يُعْفَدُانَ الله عَلَى اللهُ عَلَ

# ١٦ - بَابِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

• ٣٧٠ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَةَ»: هو بكسر اللام في سلمة، تقدَّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ونعليه)، وعليه ضبة، والتصويب من الهامش.

قَالَ: فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ. [خ:٢٦٩، م:٢١٥٤، د: ١٨٠، ت: ٢٦٩٠].

٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، هَذَا السَّلامُ، فَهَا الإسْتِئْنَاسُ (١)؟ قَالَ: «يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً، وَيَتَنَحْنَحُ، وَيُؤْذِنُ أَهْلَ البَيْتِ».

#### ١٧ - بَابِ الْإِسْتِئْذَان

٣٧٠٧ قوله: «عَنْ أَبِي سَوْرَةَ»: هو بفتح السين المهملة وإسكان الواو، يروي عن عمه أبي أيوب وغيره.

قال البخاري: منكر الحديث، له عن أبي أيوب مناكير.

وضعَّفه ابنُ معين.

وأما ابن حبان فذكره في الثقات.

روى عنه واصل بن السائب، ويحيى بن جابر الطائي، وغيرهما. كذا قال الذهبي في تذهيبه (٢).

وقال في الميزان: ما روى عنه سوى واصل بن السائب وآخر $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع: (الاستئذان).

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ١٠/ ٢٨٦ – ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٧/ ٣٧٩.

٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْ مَغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَدْخَلاَنِ: مَدْخَلُ بِاللَّيْلِ، وَمَدْخَلُ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُو يَصُلِي يَتَنَحْنَحُ لِي. [س:١٢١١].

٣٧٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَنْ الْمَنْ مَنْ هَلَا؟» فَقُلتُ: أَنا. الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ هَلْدَا؟» فَقُلتُ: أَنا. فَقُلتُ: أَنَا. فَقُلتُ: أَنَا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَا أَنَا». [خ: ٢٧١٥، م: ٢١٥٥، د: ٢٧١١].

ومعناه في الكاشف(١).

وجَزَم به في التذهيب أنه ابن أخي أبي أيوب، وكذا في الكاشف، وفي الميزان قال: يقال أنه ابن أخي أبي أيوب.

٣٧٠٨ قوله: «فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُـوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي»: رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي، وقال: مختلف في إسناده ومتنه؛ فقيل: «سبح»، وقيل: «تنحْنح».

وقال: مداره على عبدالله بن نجي، قال البخاري: فيه نظر (٢)، انتهى. وقد وثّقه النسائي، لا جرم أخرجه ابن السكن في سُننه الصحاح.

<sup>(</sup>١) الكاشف ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٢٤٧.

# ١٨ - بَابِ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

١٧١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ الله؟
 قَالَ: «بِخَيْرٍ، مِنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحْ صَائِعاً، وَلَمْ يَعُدْ سَقِيعاً».

٣٧١١ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنِي جَدِي أَبُو أُمِّي عَبْدُ الله بْنُ حَنْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ مَالِكُ بْنُ حَنْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ مَالِكُ بْنُ حَنْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «السَّلامُ قَالَ: «السَّلامُ قَالَ: «السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟» عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟» قَالُوا: بِخَيْرٍ نَحْمَدُ الله، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ، أَحْدُ الله؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ، أَحْدُ الله».

# ١٩ - بَابِ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

٣٧١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ».

# ١٨ - بَابِ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

٣٧١١ قوله: «عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ»: تقدم قبيله الكلام على همزته وسبنه فانظره.

### ٢٠ - بَابِ تَشْمِيت العَاطِس

٣٧١٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحُدهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلانِ فَشَمَّتَ أَوْ سَمَّتَ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا كُمِدَ الله، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله». أَحَدهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا كَمِدَ الله، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله». [۲۷٤٢، م: ۲۹۹۱، د: ۲۷٤٢].

## ٢٠ - بَابِ تَشْمِيت العَاطِسِ

٣٧١٣ - قوله: «عَطَسَ رَجُلاَنِ»: الذي لم يشمته هو عامر بن الطفيل، والذي شمته هو أبو حية، رواه الطبراني في معجمه الكبير (١)، كما أورده ابن شيخنا أبي زرعة العراقي في مبهماته.

قوله: «فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، أَوْ سَمَّتَ»: الأولى بالمعجمة والثانية بالمهملة، كذا في اصلنا، وهذا شك من الراوي، أراد أن يحافظ على اللفظ، وإلا ففيه الإعجام والإهمال، مع نيف وتسعين كلمة أفردها شيخنا محد الدين الفيروزأبادي بتصنيف قرأته عليه بالقاهرة.

ومعناه بالمعجمة الدعاء، والسمت بالمهملة الهيئة الحسنة، كأنه قال له: جعلك الله على سمت حسن؛ لأن هيئته ينزعج للعُطاس.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٦/ ١٢٥.

١٧١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَلَارٍ، عَنْ إِياسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُشَمَّتُ العَاطِسُ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُشَمَّتُ العَاطِسُ ثَلاَتًا، فَهَا زَادَ فَهُو مَزْكُومٌ». [م: ٢٩٩٣، د: ٢٧٤٣].

٣٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمْدُ لله، وَلْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهِمْ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». [ت: ٢٤٤١].

## ٢١ - بَابِ إِكْرَام الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

٣٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا لَقِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ، وَإِذَا صَافَحَهُ لَعِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ هُوَ الَّذِي يَنْوَعُهَا، وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّماً بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيساً لَهُ لَمْ يَنْزِعْ هَوَ الَّذِي يَنْزِعْهَا، وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّماً بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيساً لَهُ قَطُّ. [ت: ٢٤٩٠].

قال ابن الأثير: وهو بالمعجمة والمهملة؛ الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما(١).

وفي المطالع بالمعجمة والمهملة الدعاء (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٥/٥٠٥.

# ٢٢ - بَابِ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

٣٧١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْـنِ أَبِي صَـالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحِقُ بِهِ». [م:٢١٧٩، د:٤٨٥٣].

### ٢٣ – بَابِ الْمَعَاذِير

٣٧١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جُوْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جُوْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلَهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ».

#### ٢٣ – بَابِ الْمَعَاذِير

٣٧١٨ قوله: «عَنِ ابْنِ مِينَاءَ»: هو العباس بن عبدالرحمن بن ميناء، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد سمَّاه في الطريق الثانية.

قوله: «عَنْ جُوْدَانَ»: كوفي، مختلف في صحبته، كذا قال في التذهيب و الكاشف(١).

وذكره في التجريد<sup>(٢)</sup> ولم يحمّر عليه؛ لشرطه فيمن الراجح فيه أنه تابعي، فالراجح عنده أنه صحابي.

وهو بجيم مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة وفي آخره نون.

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٢/ ١٦٤، والكاشف ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٩٤.

٣٧١٨م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَينَاءَ، عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، مِثْلَهُ.

## ٢٤- بَابِ الْمُزَاحِ

٣٧١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَمُعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ (١)، وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ (١)،

## ٢٤ - بَابِ الْمُزَاحِ

المزاح: يقال: مَزَح مزحاً ومُزاحةً ومُزاحاً بضمهما، وهما اسمان دعب، ومازحه مُمازحة ومِزاحاً بالكسر.

٣٧١٩ قوله: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ»، ثم طرقه فقال: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ»، ثم طرقه فقال: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ»: وقد كتب كاتبٌ تجاه ذلك في الهامش، وغالب ظني أنه بخط واقف الأصل الملك المحسن، ما لفظه: الأول خطأ، والثاني صواب، وعلى الوجهين أخرجه، انتهى.

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط الملك المحسن: الأول خطأ والثاني صواب، وعلى الوجهين أخرجه.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَمٍ،

وقد قال المزي في أطرافه ما لفظه: عن وهب بن عبد بن زمعة (ز)، كذا في الأصول: وهب بن عبد بن زمعة، وفي كتاب أبي القاسم: وهب بن عبد الله بن زمعة وقال عقيبه: كذا قال، انتهى.

وهذا بعد أن صدره بعبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود عن أم سلمة، وهو ابن أخي عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي (١)، انتهى.

وقال الذهبي في تذهيبه ما لفظه: وهب بن عبد بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد القرشي الأسدي، عن أمِّ سلمة، وعنه الزهري، والأصح الزهري عن عبدالله بن وهب بن زمعة (٢)، انتهى.

وقال في الكاشف: وهب بن عبد بن زمعة، عن أمِّ سلمة، وعنه الزهري، لكن صوابه عبدالله بن وهب بن زمعة (٣)، انتهى.

قوله: «بُصْرَى»: بُصْرى بضم الموحدة؛ مدينة حوران، فتحت صلحاً في شهر ربيع الأول لخمس بقين منه سنة ثلاث عشرة، وهي أول مدينة فتحت بالشام، ذكر ذلك ابن عساكر (٤)، انتهى.

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف ٢١/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ٩/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق ٢/ ٨٠.

وَمَعَهُ نُعَيَمَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْراً، وَكَانَ نُعَيْلَانُ عَلَى الزَّادِ، وَكَانَ شُعِيمَانُ عَلَى الزَّادِ، وَكَانَ شُويْبِطُ رَجُلاً مَزَّاحاً (١)، فَقَالَ لِنُعَيْلَانَ: أَطْعِمْنِي، قَالَ: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ شُويْبِطُ: تَشْتَرُونَ مِنِّي عُبَيداً لِي؟ قَالَ: أَمَا لَأُغِيظَنَّكَ. قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْمٍ، فَقَالَ لَمُهُ سُويْبِطُ: تَشْتَرُونَ مِنِّي عُبَيداً لِي؟

وَرَدَها النبي ﷺ مرتين؛ الأولى: مع عمه أبي طالب، والثانية: في متجر لخديجة رضى الله عنها وأرضاها، والمرتان قبل النبوَّة.

ودخل الشام ثلاثاً؛ هاتان المرتان، والثالثة: في غزوة تبوك سنة تسع.

ودخل قبل ذلك، في الإسراء، بيت المقدس، على القول بأنه يقظة، وعلى القول بأنه أسري مرتين أو ثلاثاً؛ فيزيد عدد الدخول إلى الشام، والله أعلم.

قوله: «وَمَعَهُ نُعَيُهَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْراً، وَكَانَ نُعَيُهَانُ عَلَى الزَّادِ، وَكَانَ سُويْبِطُ رَجُلاً مَزَّاحاً، فَقَالَ لِنُعَيُهَانَ: أَطْعِمْنِي، قَالَ: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا لَأُغِيظَنَّكَ. قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْمٍ، فَقَالَ لَمُمْ سُويْبِطُّ: تَشْتَرُونَ مِنِّي عُبِيءَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا لَأُغِيظَنَّكَ. قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْمٍ، فَقَالَ لَمُمْ سُويْبِطُّ: تَشْتَرُونَ مِنِي عُبِيءَ عُبِيداً لِي؟ قَالُوا: نَعَمْ»، إلى قوله: «فَقَالَ نُعَيُهَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ» الحديث: كذا في أصلنا: أن سويبطاً باع نعيهان، وفي حاشية أصلنا ما صورته: الصوابُ أن نعيهان هو الذي باع سويبط، وكان سويبط على الزاد، وهذا مشهور؛ ذكره الزُبير بن بكار في كتاب المزاح له، والواقدي في مغازيه، وغيرهما، انتهى.

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصُّه: الصواب أن نعيهان هو الذي باع سويبط، وكان سويبط على الزاد، وهذا مشهور؟ ذكره الزبير بن بكار في كتاب المزاح، والواقدي في مغازيه، وغيرهما.

قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلاَمٌ، وَهُو قَائِلٌ لَكُمْ: إِنِّي حُرُّ، فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ المَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ، فَلا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي، قَالُوا: لا بَل نَشْتَرِيهِ مِنْك، فَاشْتَرُوهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلاَئِصَ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنْقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلاً.

وعلى الصواب ذكره ابن عبدالبر في استيعابه (١).

وفي تجريد الذهبي موافقة لما في الحاشية؛ قال فيه ما لفظه: سويبط بن حرملة، وقيل: ابن سعد بن حرملة القرشي العبدري، بدري، هاجر إلى الحبشة، وهو الذي سافر مع أبي بكر، ومزح معه نعيمان فباعه نعيمان (٢)، انتهى.

وذكره في نعيمان بن عمرو بن رفاعة النجاري، هو نعيمان مصغر، بـدري، كان يمزح كثيراً، وذكره النووي في تهذيبه (٣)، كما ذكره الذهبي على الصواب.

فها في الأصل غلطٌ من بعض الرُّواة، وما في الهامش صوابٌ، والله أعلم.

قوله: «فَاشْتَرَوْهُ بِعَشْرِ قَلَائِصَ»: القَلوص من النوق كالجارية في النساء، وجمع القُلُص وجمع القُلُص وجمع القُلُص قِلاص، مثل سُلُب وسِلاب.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البركما في الأصل؛ أي أن سويبطاً باع نعيهان، في الاستيعاب ٢/ ٦٩١، وقال: «هكذا روى هذا الخبر وكيع، وخالفه غيره فجعل مكان سويبط نعيهان ».

ثم ذكره على الصواب في باب النون من الاستيعاب ٤/ ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء ٢/ ٤٢٩.

فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدٍ، فَقَالُوا: قَدْ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّبَعَ القَوْمَ وَرَدَّ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّبَعَ القَوْمَ وَرَدَّ عَبْرَاكَ، فَانْطَلَقُوا بِهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّبَعَ القَوْمَ وَرَدَّ عَيْمُ القَلاَئِصَ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرُوهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرُوهُ، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً.

• ٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ النُّعَيْرُ؟». قَالَ: وَكِيعٌ: يَعْنِي طَيْراً كَانَ يَلعَبُ بِهِ. صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟». قَالَ: وَكِيعٌ: يَعْنِي طَيْراً كَانَ يَلعَبُ بِهِ. [رَ: ٣٧٤، خ: ٣١٥، م: ٢١٥٠، د: ٢٥٨، ت: ٣٣٣].

• ٣٧٢- قوله: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟»: أما أبو عمير فهو أخو أنس لأمه، ووالده أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وهو الذي مات وكتمت أمَّه وفاته، وأمَّه أمُّ سُليم.

قوله: «مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟»: النَّغير: طائر يشبه العصفور، وقيل: هـو فـرخ العصفور، وقيل: نوع من الحُمرة.

ومُكَبِّرُه نُغر، وهو جمع واحدته نُغرة، وقيل: بل هو واحد، وجمعه نغران. ويقال: هو طائر أسود اللون أحمر المنقار.

وهذا الحديث فيه فقه كثير، وقد أفردَهُ بالتأليف أبو العباس أحمد بن [أبي] أحمد الطبري، وهو عندي.

## ٢٥ - بَابِ نَتْف الشَّيْب

٣٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: «هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ». [د:٢٠٢١، س:٢٨٠].

# ٢٦ - بَابِ الجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

٣٧٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ أَبِي المُنيبِ، عَنْ أَبِي المُنيبِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ.

ومن مسائله: جواز حبس الطائر في قفص وإطعامه، والمسألة عزيزة النقل في كتب الشافعية، وهي أيضاً مذكورة في شرح التعجيز لابن يونس في كتاب النفقات مصرحاً بالجواز قائلاً: بأن الطائر كالدابة، والقفص كالإسطبل.

٣٧٢٢ قوله: «عَنْ أَبِي المُنِيبِ»: هو بضم الميم وكسر النون ثم مثناة تحت ساكنة ثم موحدة، وهو جرشي دمشقي، أرسل عن معاذ، وروى عن جماعة، وتُقه العجلي وغيره.

ويشتبه به، لكن بمثلثة بدل النون؛ عبد المحسن بن عبدالمنعم بن علي بن مثيب الكفرطابي، عن أبي القاسم بن الحصين، وعنه أبو المواهب بن صصري.

وابن مُثَبِّت الأندلسي، بتشديد الموحدة وفي آخره مثناة فوق، أندلسي مقرئ ببيت المقدس.

# ٧٧ - بَابِ النَّهِي عَنِ الإضْطِجَاعِ عَلَى الوَجْهِ

٣٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، عَنِ الطَّوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طِهْفَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طِهْفَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: «مَا لَكَ أَصَابَنِي رَسُولُ الله ﷺ نَائِماً فِي المَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَيَذَا النَّوْم، هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكُرَهُهَا اللهُ، أَوْ يُبْغِضُهَا اللهُ». [د: ٤٠ ٤ ٥ ، ت: ٢٧٦٨].

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ: «يَا أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّهَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ».

٣٧٢٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي المَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ أَمَامَةَ قَالَ: هَرَّ النَّبِيُّ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي المَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «قُمْ أو اقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةُ».

## ٢٨ - بَابِ تَعْلِيمِ النُّجُومِ

٣٧٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الله بْنِ الله بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الأَخْنَسِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلماً مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (دَهُ ٩٠٠).

# ٢٩ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

٣٧٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ النُّوْا اللهَ عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَسُبُّوا اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَسُبُّوا اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ حَيْرِهَا اللهِ عَنْ حَيْرِهَا وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ ضَرِّهَا فَي بِالرَّحْمَةِ وَالعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا». [د:٩٧٠].

## ٣٠- بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ البِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهُ وَوَعَبْدُ الرَّحْمَنِ». [م: ٢١٣٢، د: ٩٤٩، ت: ٢٨٣٣].

## ٢٩ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

٣٧٢٧- قوله: «فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله»: أي من رحمته بعباده.

## ٣٠- بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٧٢٨ - قوله: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»: رأيت غير واحد من طلبة العلم يسألون: إذا كان أحبّ الأسهاء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، فلِمَ سمّى النبي السَّيِّ ولده إبراهيم؟

والجواب: لعله كان قبل أن يطلعه الله على أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن.

## ٣١ - بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٧٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَـئِنْ عِشْـتُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجِيحٌ وَأَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ». [ت: ٢٨٣٥].

• ٣٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ. [م:٢١٣٦، د:٤٩٥٨، ت:٢٨٣٦].

٣٧٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ، فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلتُ: (د ٤٩٥٧].

أو أنه أراد أن يسميه باسم مَن اتفق الناسُ على محبته؛ وهـو أبـوه إبـراهيم صلى الله عليه وسلم، ليحببه للناس.

أو أنه أراد أن يبين أنه يجوز التسمي بأسهاء الأنبياء عليهم السلام.

أو أنه يجوز أن يسمي الشخصُ ولده باسم مفضولٍ مع وجود الفاضل، أو لغير ذلك، والله أعلم.

وقد قلتُ غالب هذه الأجوبة من غير أن أرَ أحداً قالها، ولا سمعتُها من أحدٍ، فلتنظر.

## ٣٢ - بَابِ تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

٣٧٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَيْمُونَةَ قَالَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ زَيْنَبَ. [خ: ٦١٩٢، م: ٢١٤١].

٣٧٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَتَا لِعُمَرَ، كَانَ يُقَالُ لَمَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ جَمِيلَةَ. [م:٢١٣٩، د:٤٩٥٢، ت:٢٨٣٨].

٧٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلام عُمَيْرٍ قَالَ: حُدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدَ الله بْنَ سَلاَمٍ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله عَلَى عَبْدَ الله بْنَ سَلاَمٍ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله عَلَيْ عَبْدَ الله بْنَ سَلاَمٍ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله عَلْمَ عَبْدَ الله بْنَ سَلاَمٍ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله عَلْمَ عَبْدَ الله بْنَ سَلاَمٍ،

## ٣٢- بَابِ تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

ذكر في هذا الباب أنه الطِّيِّلا غيَّر ثلاثة أسماء:

زينب بنت جحش، وكان اسمها برة.

وعاصية بنت عمر فغيَّرها بجميلة.

وعبدالله بن سلام، وكان اسمه الحصين قبل ذلك، فلم يذكر ما كان اسمه، إلا أنه غيره إلى عبدالله. ••••••••••••••••••••••••

وقد غير النبي الله أسماء جماعة، وقد حضرني الآن منهم فيما يروى، ولم أعتبر الأسانيد وصحتها؛ فإنه طويل:

جويرية كان اسمها برة.

وجَميلة زوجة عمر كان اسمها عاصية.

وزينب بنت أمِّ سلمة كان اسمها برَّة.

وذكر الأمير في إكماله أن كثيراً الحارثي كان اسمه أكبر فسمهاه الكلا كثيراً روى عنه عصام (١)، انتهى.

وأمّ صبيح عِنَبة فسهاها الطِّيلاً عُنقودة في حديث ضعيف.

وقال خيثمة بن عبدالرحمن: كان اسم أبي عزيزاً فغيَّره الكِّيِّلاً.

ومحمد بن خليفة شهد الفتح فيها يقال، وكان اسمه عبد مناف فغيره النبي الله.

ومحمد مولى رسول الله هي، ذكره الحاكم فيمن قَدِمَ خراسان زمن الصحابة، وكان اسمه ناهية، وإنه كان تاجراً من مرو مجوسياً، فسافر بتجارة إلى الحجاز فأسلم، وسمَّاه النبي هم محمداً، رواه الحاكم بسند مظلم؛ بل فيه محمد بن عمرو المروزي فهو وضعه.

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/ ٢٨١.

.....

وعاقل بن البكير، كان اسمه غافلاً بالغين المعجمة والفاء، فسكّاه الطَّيَّالَة عاقلاً، قاله ابن ماكو لا(١).

وهشام بن عامر الأنصاري والد سعد بن هشام، كان اسمه شهاب، فغيره فقال: بل أنت هشام.

وناجية بن جندب بن كعب صاحب بدنه السَّيِّة، كان اسمه ذكوان فغيَّره إلى ناجية.

وصرم بن يربوع غيَّره الطِّيِّكُمْ إلى سعيد.

وعبدالله ذو البجادين كان اسمه عبدالعزى فغيَّره.

والحباب بن عبدالله بن أبي بن سلول، غيَّره ﷺ إلى عبدالله.

وعن سعيد بن المسيب: كان رجل يقال له شيطان، فسيًّاه السَّلَّة الحباب.

والحارث بن حكيم الضبي، يروى من طريق واهية أنه كان اسمه عبداله.

ومكرم الغفاري كان اسمه مهران فغيَّره السَّيِّل إلى مكرم.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٦/ ٢٣.

هَذَيْنِ، قلت: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَرَّاهُمَا حَسَناً وَحُسَيْناً (١).

وفيه أيضاً من حديثه قال: لَــّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً فَجَـاءَ الطَّيْ فقال: أروني ابني ما سَمَّيْتُهُ وَهُ؟ قلت: حَرْباً، قال: بَـلْ هـو حَسَـنُ، فلـما وُلِـدَ الْحُسَـيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ الطَّيِّ فقال: أروني ابني ما سَمَّيْتُهُوهُ؟ قلت: حَرْباً، قال: بَـلْ هو حُسَيْنُ، فلما وُلِـدَ الثَّالِـثُ سَـمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَـاءَ الطَّيِّ فقال: أروني ابني ما سَمَّيْتُهُ وَهُ الله وَلُـدَ الثَّالِـثُ سَـمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَـاءَ الطَّيِّ فقال: أروني ابني ما سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَـدِ سَمَّيْتُهُمْ وَمُشَبِّرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ شَبِّرُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللهَ وَعُكَسِّنُ، ثـم قال: سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَـدِ هَارُونَ شَبَرُ وَهُسَينُ مُ وَمُشَبِّرُ وَمُ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وفي المسند عن سَبْرَةَ بن أبي سَبْرَةَ، عن أبيه أنه أتى النبي على فقال: ما وَلَدُك؟ قال: فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَعَبْدُ الْعُزَّى، فقال السَّلَا: هو عبدالرحمن (٣).

وبشير بن الخصاصية كان اسمه زَحماً فسمَّاه الطَّيْلِيِّ بشيراً.

وفي الترمذي (٤) إشارة إلى ذلك، وهو في المسند (٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٤/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) مسند احمد ٥/ ٨٤.

.....

وفي المسند أيضاً: عن أبي إِسْحَاقَ، عن رَجُلٍ من جُهَيْنَةَ قال: سَمِعَهُ السَّلَا وهو يقول: يا حَرَامُ، فقال: «يا حَلالُ»(١).

وفيه: جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى النبي التَكِين فقال: ما اسمك؟ قال: شيطان بن قرط (٢).

وقد قَدِمَ الطَّيْلِمُ المدينة واسمها يثرب، لا تعرف بغير هذا الاسم، فغيَّره بطيبة.

وعبد الله بن أبي عوف بن عُويف البجلي، له وفادة، وكان اسمه عبد شمس فغُيِّر، قاله الكلبي.

وفي سنن أبي داود ما لفظه: وَغَيَّرَ النبي اسْمَ الْعَاصِ، وَعَزِينٍ، وَعَتَكَةَ (٣)، وَشَيْطَانٍ، وَالْحُكَم، وَغُرَابٍ، وأبو الحكم، وَحُبَابٍ، وَشِهَابٍ فَسَهَّاهُ هِشَاماً، وسمى حَرْباً سَلْماً، وسمى المُضْطَجِعَ المُنْبَعِث، وَأَرْض عَفِرَةَ سَهَّاهَا خَضِرَةَ، وَشعْبَ الضَّلَالَةِ سَهَّاهُ بشعْبَ الْمُدى، وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَهَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ، وَسَمَّى بَنِي مُغُويَةً بَنِي رِشْدَة.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسند أحمد ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) ضبطها بالأصل: بفتح التاء وإسكانها، وكتب فوقها: معاً.

.....

قال أبو دَاوُد: تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاخْتِصَارِ(۱)، انتهى ذكر ذلك من باب تغيير الاسم القبيح.

وقد تقدَّم بعض مَن ذكره أبو داود، والله أعلم.

هذا ما حضرني من هذا القبيل، وأما من العكس؛ وهو أنه الكلا غيّر اسماً حسناً إلى قبيح، تغييره الكلا كنية أبي الحكم بأبي جهل؛ لأنها كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بها.

وكذلك أبو عامر عبد عمرو(1) بن صيفي بن النعمان، أحد بني ضبيعة بن زيد، وهو أبو حنظلة الغسيل يوم أحد.

وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فكان يقال له الراهب، فلما قدم السلام، المدينة أبى أبو عامر إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام، فخرج منهم إلى مكة ببضعة عشر رجلاً مفارقاً للإسلام، فقال رسولُ الله على: «لا تقولوا الراهب، ولكن قولوا الفاسق»، ذكره ابن إسحاق (٣). وهذا النوع أقل من الذي قبله بكثير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبد بن عمرو، وهو مخالف لما في كتب الرجال والأنساب.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٣/ ١٢٨.

# ٣٣- بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

٣٧٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَلَى: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». [خ:١١٠، م:٢١٣٤، د:٩٦٥، ت:٢٢٨٠].

# ٣٣- بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ عِلا وَكُنْيَتِهِ

٣٧٣٥ قوله: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي»: أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة، منهم جابر وأبو هريرة وغيرهما.

قال بعضُ مشايخي فيما قرأته عليه، لكن المذكور هنا بزيادة يسيرة عليه ونقصٍ أيضاً: قال الشافعي: وليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمداً أم لا.

قال الرافعي: ومنهم مَن حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية، وجوز الإفراد.

قال: ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ لأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير إنكار.

قال النووي في الروضة: وهذا التأويلُ والاستدلال ضعيف(١).

والأقربُ مذهب مالك؛ وهو جواز التكني بأبي القاسم مطلقاً لمن اسمه

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٧/ ١٥.

٣٧٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». [خ: ٣١١٤، م: ٣١١٢، ت: ٢٨٤٢].

محمد ولغيره.

والنهي مختصٌ بحياته الطَّيِّة؛ لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به، وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي الطَّيِّة قالوا: لم نعنك، إظهاراً للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى، نقله الغزالي عن العلماء في الإحياء (١).

وقول النووي في الروضة كما سلف ما ذكره الرافعي أنه ضعيف، وكذا قوله في الأذكار أن فيه مخالفة لأصل الحديث (٢).

صدق يعني لهذا الحديث، لكن فيه موافقة لحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه: «مَن تَسَمَّى بِاسْمِي فلا يكتني بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي "".

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال البيهقي في شعبه بعد أن أخرجه: هذا إسناد صحيح (٤).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأذكار، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣/ ٣١٣، وسنن أبي داود (٤٩٦٦)، وسنن الترمذي (٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شعب الإيمان ٢/ ١٤٦.

٣٧٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُعَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ بِالبَقِيعِ، فَنَادَى رَجُلٌ رَجُلاً: يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ: القَاسِمِ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ: «تَسَمَّوْا بِالسَّمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». [خ: ٢١٢١، م: ٢١٣١، ت: ٢٨٤١].

وصحَّحه أيضاً ابنُ حبان وابنُ السكن، وهو مذهب أبي حاتم بن حبان من جلة أصحابنا كما أوضحه في صحيحه (١).

وشذَّ آخرون فمنعوا التسمية باسم النبي السَّيِّ جُملة كيف ما يكني، حكاه النووي والزكي المنذري قال: وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ (٢)، انتهى.

قال بعضُ مشايخي: وفي آخر كتاب الصبر، يعني الحافظ بخطه، ما نصه: ظئر محمد بن طلحة، روى عنها عيسى بن طلحة قالت: لما ولد محمد بن طلحة أتينا به رسولَ الله على فقال: ماسميتموه؟ فقلنا: محمداً، فقال: هذا اسمي وكنيته أبو القاسم.

فإن صحَّ فيحمل أن هذا كان قبل النسخ (٣).

ثم ذكر كلاماً آخر متعلقاً بالتكني والتسمي، وملخص ما في هذه المسألة:

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ۱۳۳/۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) غاية السول في خصائص الرسول ص٢٨٢ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) غاية السول في خصائص الرسول ص٢٨٤.

## ٣٤- بَابِ الرَّجُلِ يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَـهُ

٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَخْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدُ ؟ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ الله ﷺ بِأَبِي يَحْيَى.

النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً.

الثاني: أنه جائز بحياته.

الثالث: أنه على الأدب.

الرابع: إنها يحرم الجمع.

الخامس: منع التسمي بقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.

السادس: المنع من التسمية بمحمد.

[فائدة] غريبة: قد كره جماعة من السلف والخلف التكني بأبي عيسى، وأجازها آخرون، وقد روى أبو داود في سننه بسنده إلى زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ابْناً له تَكَنَّى بأبي عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأبي عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأبي عِيسَى، فقال له عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأبي عبدالله؟ فقال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَنَّانِي، فقال له عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأبي عبدالله؟ فقال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَنَّانِي، فقال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى قد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، وأنا في جَلْجَتِنَا، فلم يَزَلْ يُكْنَى بأبي عيسى حتى هَلَكَ (۱).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٩٦٣).

٣٧٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِي، قَالَ: «فَأَنْتِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِي، قَالَ: «فَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ الله». [د: ٤٩٧٠].

• ٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبِي الْبِي اللَّيْ الْبِي الْمِي الْمِي

## ٣٥- بَابِ الأَلقَابِ

٧٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

وقد بوَّب عليه أبو داود في السنن المذكور: باب فيمن يتكنى بأبي عيسى. وقوله: «وأنا في جلجلتنا» هو بفتح الجيم واللام والجيم الثانية ثم مثناة فوق ثم نون ثم ألف، جلج وجِلاج، وهم رؤوس الناس، واحدتها جلجة، المعنى، والله أعلم، أنا بقينا في عدد رؤوس كثير من المسلمين.

## ٣٤- بَابِ الرَّجُلِ يُكْنَى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَـهُ

٣٧٣٩ قوله في حديث عائشة: «كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِي، قَالَ: فَأَنْتِ أَمُّ عَبْدِ الله»: قد يقال: إن في التبويب إشعاراً بردِّ القول الضعيف من أنها رضي الله عنها أسقطت من النبي على سقطاً اسمه عبد الله، لكن لو قال في التبويب: باب الشخص يكنى، لكان أقوى في الرد، والله أعلم.

عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: ﴿ وَلَا نَنَابَزُوا عِٱلْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]، قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الإسْمَانِ وَالثَّلاَثَةُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلكَ الأَسْمَاءِ فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَبِ ﴾. [ت: ٦٨ ٢٣].

## ٣٦- بَابُ المَدْح

٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ صُفْيَانَ، عَنْ جَوِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التُّرَابَ. [م: ٢٠٠٣، د: ٤٨٠٤، مَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التُّرَابَ. [م: ٢٣٩٣].

٣٧٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةِ الْحُهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَعْبَدِ الجُهْنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَعِدْ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَعْبَدِ الجُهْنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَعِدْ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالتَّهَادُحَ؛ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ».

#### ٣٦- بَابِ الْمُدْحِ

٣٧٤٢ - قوله: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَحْثُوا فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التَّرَابَ»: يقال: حثا يحثو حَثُوا، وحثا يحثي حثياً؛ يريد به الخيبة، وأن لا يعطوا عليه شيئاً.

ومنهم مَن يجريه على ظاهره فيرمي فيه بالتراب.

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَنْقَ صَاحِبِكَ مِرَاراً». ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ أَحَداً». [خ:٢٦٦٦، م:٣٠٠٠، مادِحاً أَخَاهُ فَلْيَقُل: أَحْسِبُهُ، وَلا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً». [خ:٢٦٦٦، م:٣٠٠٠،

## ٣٧ - بَابِ الْمُسْتَشَارِ مُؤْتَـمَنُ

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ». [د:١٢٨٥، ت:٢٨٢٢].

٣٧٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ فَكَا يُسْ بَنْ وَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ فَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيُشِرْ عَلَيْهِ».

# ٣٨- بَابِ دُخُول الحَمَّامِ

٣٧٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَهانَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ الإِفْرِيقِيِّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتاً يُقَالُ لَهَا الْحَهَا فَلاَ يَدْخُلهَا الرِّجَالُ إِلا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلنَهَا إِلا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ». [د: ١١٠٤].

٣٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَلْمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ جَهَى الرِّجَالَ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلرِّبَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلرِّبَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلرِّبَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخَصْ

### ٣٨- بَابِ دُخُول الحَيَّام

٣٧٤٩ قوله: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ الله عنه العين المهملة وإسكان الذال المعجمة ثم راء مفتوحة ثم تاء التأنيث، وقد حمَّر عليه الذهبي في تجريده (٢)، فالصحيح عنده أنه تابعي، وقال في غير التجريد: إنه مخضرم، ولم يسمه.

وفي جامع الترمذي: عبدالله بن شداد عنه عن عائشة، وفيه: وقد أدرك. وكذا في غيره من كتب الأسهاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عمر)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٨٦.

• ٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ الهُلَالِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَل حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلنَ الحَيَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلنَ الحَيَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ ». [د: ٢٨٠٣].

## ٣٩- بَابِ الإطِّلاء بِالنُّورَةِ

١ ٣٧٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَمَّادُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّي سَلَمَةً وَسَلَمَةً وَسَلَمَةً وَسَلَمَةً وَسَلَمَةً وَسَلَمَةً وَسَلَمُ اللهُ النَّورَةِ، وَسَلَمُ حَسَدِهِ أَهْلُهُ. [رَبّهِ فَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ، وَسَلَمُ وَسَلِمُ جَسَدِهِ أَهْلُهُ.

## ٣٩- بَابِ الإطِّلاء بِالنُّورَةِ

١ - ٣٧٥ - قوله: (عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ): هو بضم الراء، كان ينزل قصر الرُّمَّان، تقدَّم.

قوله: «وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ»: «سائر» هو منصوب بفعل محـذوف تقـديره وطلا.

و «أهله» مرفوع على أنه الفاعل، والله أعلم.

٣٧٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلاَءِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ . [رَ: ٣٧٥].

### • ٤ - بَابُ القَصَصِ

٣٧٥٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ».

٣٧٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ العُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ القَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرَ.

### ٤١ - بَابِ الشِّعْر

٣٧٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ اللهُ بْنُ اللهُ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ التَّهْ مِنْ الحَكَمِ، عَنْ التَّهْ مِنْ الحَكَمِ، عَنْ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ التَّهُ عَنْ الله عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً». [خ: ٦١٤٥، د: ٥٠١٠].

#### ٤١ - بَابِ الشِّعْر

• ٣٧٥ - قوله: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»، وفي الطريق الأخرى:

٣٧٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَنْ وَعِنْ عَنْ وَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً». [ت: ٢٨٤٥].

٣٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالَمِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَىا عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَىا عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ السَّلِمَ». [خ ٢٨٤٩: ٢٨٤٩: ٢٨٤٩].

٣٧٥٦ «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حكَماً»: أي إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه، وينهى عنه.

قيل: إن المراد بها المواعظ والمثال التي ينتفع بها الناس.

والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يحكم حكماً، و «حكمة» في الراوية قبله بمعناه، والله أعلم.

٣٧٥٧ قوله: «كَلِمَةُ لَبِيدٍ»: لبيد المشار إليه هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، العامري ثم الجعفري، أبو عقيل، الشاعر المشهور، وَفَدَ في وَفْد بني جعفر بن كلاب فأسلم وحسن إسلامُه، ولم يقل شعراً منذ أسلم.

٣٧٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله مُن بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ كَا الله عَلَى مَنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ: ﴿هِيهُ»، وَقَالَ: ﴿كَا دَمَا عَلْمُ اللهُ عَلَى السَّلَمَ». [م: ٥٥ ٢٢].

## ٤٢ – بَابِ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

٣٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ

وقيل: إن قال بيتاً واحداً، وهو:

مَا عَاتَبَ المرءُ الكريمُ كنفْسِهِ والمرءُ يُصلِحُهُ القَرينُ الصَّالِحُ وقال الجمهور: لم يقل شعراً منذ أسلم.

توفي في خلافة عثمان، وقيل: في اول خلافة معاوية.

قال الذهبي: توفي عام الجهاعة، وله مائة وخمسون سنة (١).

وقال غيره: عاش مائة وأربعاً وخمسين سنة.

وقيل: مائة وسبعاً وخمسين سنة.

وقيل: مائة وأربعين، قاله ابن السمعاني (٢).

<sup>(</sup>١) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ٤/ ١١٥.

جَوْفُ الرَّجُلِ(١) قَيْحاً(٢) يَرِيهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً».

إِلاَ أَنَّ حَفْصًاً لَمْ يَقُلَل: يَرِيَهُ. [خ: ٦١٥٥ ، م: ٢٢٥٧ ، د: ٥٠٠٩، ت: ٢٨٥١].

### ٤٢ - بَابِ مَا يكره مِنَ الشِّعْر

٩ ٣٧٥٩ قوله: «لأنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً يَرِيهُ» الحديث: قال أبو عبيد: هو من الوري؛ وهو أن يروى جوفه.

قال الخليل: هو قيح يأكل جوف الإنسان(٣).

وفيه كلام غير ذلك تركته اختصاراً.

قوله: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً»: بوب عليه البخاري: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، كأنه حمل الحديث على هذا.

وجاء في مسند أبي يعلى الموصلي من رواية محمد بن المنكدر، عن جابر: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً هجيت به»(١).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (جوف أحدكم)، وعليه (خ) و (صح).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (حتى)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار ٦/ ١٩٤ - ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعلى ٤/ ٤٧.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٢٠: «رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم».

• ٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ جَعْفَرٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَبْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحْدِكُمْ قَيْحاً حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً». [م: ٢٢٥٨، ت: ٢٨٥٢].

٣٧٦١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الله عَنْ الله عَنْ عَمَيْدِ، عَنْ الله عَنْ عُمَيْدِ، عَنْ عُمَيْدِ، عَنْ عُمَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا القَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ».

### ٤٣ - بَابِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَهَانَ وَأَبُو أَسِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَهَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله يَؤْد عَمَى الله وَرَسُولَهُ». [د:٩٣٨]. قَالَ: قَالَ رَسُولُهُ». [د:٩٣٨].

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا خَمَسَ يَدَهُ فِي لَحَمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».[م: ٢٢، ٢١، د: ٤٩٣٩]. لعِبَ بِالنَّرْ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا خَمَسَ يَدَهُ فِي لَحَمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».[م: ٢٢، ٢١، د: ٤٩٣٩].

٣٧٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ ضَيْطَاناً».

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَدِّ بَنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانُ يَتْبَعُ شَيْطَاناً».

٣٧٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الله ﷺ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَرَاءَ حَمَامٍ فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً».

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَاماً فَقَالَ: «شَيْطَانُ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً».

# ٤٤ - بَابِ اللَّعِبِ بِالْحَمَام

٣٧٦٧ قوله: «أَبُّو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ»: كذا في أصلنا، وعليه ضبة، وما أدري لأي شيء عملها.

### ٥٥ - بَابِ كَرَاهِيَة الوَحْدَةِ

٣٧٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: [خ: ٢٩٩٨، ت: ١٦٧٣].

## ٤٦ - بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ المَبِيتِ

٣٧٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». [خ:٣٢٩٣، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». [خ:٣٢٩٣].

• ٣٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَيْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِاللَّدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِاللَّدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، فَحُدِّثَ النَّبِيُ عَلَى إِنَّا عَمْ اللَّهُ عَدُو النَّارُ عَدُو لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوهَا فَحُدِّثَ النَّبِيُ عَلَى إِنَّا عَمْ اللَّهُ عَدُو النَّارُ عَدُو لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوهَا عَنْكُمْ». [خ: ٢٠١٦، م: ٢٠١٦].

وقد ذكره أحمد بن علي السليماني فيمن يضع الحديث، حديثه في أول جزء عباس التَرْقُفي عن روّاد متنه: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»(٢).

<sup>(</sup>١) (وحده) زيادة من هامش نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٠، وقال: «وهذا أيضاً ليس بالقوي».

٣٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدُ الله عَنْ أَبِي النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَّ وَنَهَانَا، فَأَمَرَنَا أَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَنَهَانَا، فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا. [خ: ٦٢٩٥، م: ٢٠١٢، د: ٣٧٣١].

# ٤٧ - بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

٣٧٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلا تَقْضُوا عَلَيْهَا الحَاجَاتِ». [د: ٢٥٩٦].

### ٤٨ - بَابِ رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

قَالَ: فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحُسَينِ أَوْ بِالْحَسَنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَرَ خَلَهُهُ، حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ. [م:٢٤٢٨، د:٢٥٦٦].

# ٤٧ - بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّؤُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

٣٧٧٢ - قوله: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ»: الجواد الطرق، واحدها جادة؛ وهي سواء الطريق ووسطه.

وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولا بد من المرور عليها.

### ٤٩ - بَابِ تَثْرِيبِ الكِتَابِ

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدِّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ». [ت:٢٧١٣].

#### ٤٩ - بَابِ تَثْرِيبِ الكِتَابِ

٣٧٧٤ حديث جَابِر مرفوعاً: «تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ الـتُّرَابَ مُبَارَكٌ»: في سنده بقية هو ابن الوليد الحمصي، وترجمته معروفة.

ونحو هذا المتن ذكره له في الميزان(١).

وشيخه في هذا الحديث في هذا الكتاب أبو أحمد الدمشقي؛ وهو أبو أحمد بن علي الكلاعي، يروي عن مكحول وأبي الزبير وعمرو بن شعيب، وانفرد عنه بقية، مجهول.

انفرد بالإخراج له ابن ماجه.

قال في الميزان: فيه جهالة، وأتى بخبر منكر (٢).

وقد عمل في أصلنا على عن أبي الزبير ضبة، وما أدري لأي شيء عمل ذلك.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٧/ ٣٢٣.

# ٥٠ - بَابِ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

٣٧٧٥ - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَنْ تَجِي (١) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ». [خ: ٦٢٩٠، م: ٢١٨٤، د: ٤٨٥١].

٣٧٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ دُونَ الثَّالِثِ. دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. [خ: ٦٢٨٨، م: ١٨٣، د: ٤٨٥١].

## ١ ٥ - بَابِ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلَيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمْسِكْ بِنِصَالَهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ. [خ:٥١٦، م:٢٦١٤، د:٢٥٨٦، س:٧١٨].

٣٧٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّ فَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُجِدِنَا أَوْ فِي سُجِدِنَا أَوْ فِي سُجِدِنَا أَوْ فِي سُجِدِنَا أَوْ فَي سُجِدِنَا أَوْ فَلْ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نِصَالَهَا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَلْ يَقْبِضْ عَلَى نِصَالَهَا». [خ ٢٥١٠، ٥ ٢٦١٥، د ٢٥٨٥].

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يتناجا)، وعليه (خ).

## ٢٥- بَابُ ثَوَابِ القُرْآنِ

٣٧٧٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَائِشَة أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَتُمَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ». [خ: ٤٩٣٧، م: ٤٩٣٧، ع: ٢٩٠٤].

• ٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الجَنَّة: اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ».

### ٥٢ - بَابِ ثَوَابِ القُرْآنِ

٣٧٧٩ - قوله: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ»: أي الحاذق بالقراءة، وقد مهر يمهَرُ.

قوله: «مَعَ السَّفَرَةِ»: هم الملائكة، جمع سافر، والسافر في الأصل: الكاتب؛ سمي به لأنه يبين الشيء ويُصلحُه.

قوله: «وَالَّذِي يَقْرَأُ القرآن يَتَتَعْتَعُ فِيهِ»: أي يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه.

• ٣٧٨ - قوله: «فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ»:

......

وذكر أبو حفص الميانشي عن ابن عباس مرفوعاً: «درج الجنة على عدد آي القرآن، لكل آية درجة، فتلك ستة آلاف ومائتا آية وستة عشر آية، بين كل درجتين مقدار ما بين السهاء والأرض».

وقالت عائشة: «إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة»، قال ه القرطبي في تذكرته (١).

إن قيل: إن في حديث آخر في الصحيحين: «إِنَّ في الجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ»، في الجمع بين هذا وذاك؟

فالجواب: من غير أن يُنظر إلى إسناد هذا الحديث الذي في الأصل، ولا في الحديث المذكور من عند الميانشي، ولا في سند كلام عائشة رضي الله عنها.

وهذا الحديث المذكور في الأصل في سنده عطية وهو ابن سعد العَوفي أبو الحسن، قال الذهبي في المغنى: مجمع على ضعفه (٢).

وقد حسَّن له الترمذي في جامعه حديث: «يا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبَ في هذا المَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) التذكرة، ص٩٦١ - ٩٦٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى في الضعفاء ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٧٢٧).

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال العجلي: كوفي تابع يثقة، وليس بالقوي، انتهى كلام العجلي.

وفيه كلام كثير تركته اختصاراً، لأني حكيت عن الـذهبي مـا فيـه كفايـة؛ وهو الإجماع على ضعفه.

إِن ذَاكَ الحديث لا ينافي هذا؛ لأن ذاك للمجاهد، والحديث المشار إليه: «إِنَّ في الجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِه، كل درَجَتَيْنِ كها بين السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ»، وهذا في القرآن، ولا تنافي.

وقد قال القرطبي في بداية الجهاد يحصل مائة درجة، وقراءة القرآن يحصل جميع الدرجات، انتهى.

فإن قيل: إن في آخر الكتاب في ترجمة صفة الجنة مرفوعاً من حديث معاذ: «الجُنّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ منها ما بين السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» الحديث، وهو حديث على شرط مسلم، غير أن فيه انقطاعاً؛ فإن عطاء بن يسار قال فيه: عن معاذ بن جبل.

قال الترمذي في باب ما جاء في صفة درجات الجنة: وعطاء يعني ابن يسار لم يدرك معاذ بن جبل قديم لموت مات في خلافة عمر.

ولعل هذه المائة درجة للمجاهدين كما في الحديث الآخر.

.....

أو إن قوله: «الجنة مائة درجة» لا يدل على الحصر، وإن قيل «إن» من جملة أدوات الحصر؛ حصر المبتدأ في الخبر.

وقد رأيت في حادي الأرواح لابن القيم ما لفظه: وقد ثبت في الصحيحين عنه الكلي أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» (١)، وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع، والله أعلم.

والحديث له لفظان هذا أحدهما، والثاني: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله»، وشيخنا يرجع هذا اللفظ، وهو لا ينفي أن يكون درج الجنة أكبر من ذلك.

ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة» (٢)، أي من جملة أسمائه هذا القدر.

فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين، ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا فوق هذا كله؛ في درجة في الجنة ليس فوقها درجة، وتلك المائة ينالها آحاد أمته بالجهاد (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح ص٤٧.

قال في الباب الرابع عشر من الكتاب المذكور لما ذكر حديثاً من المسند عن أبي سعيد، عنه السلام : «أنه يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه»: وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة.

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في «أن في الجنة مائة درجة».

إلى أن قال: فإما أن تكون هذه المائة من جملة الدرج، وإما أن تكون نهايتها هذه المائة، وفي ضمن كل درجة دونها.

ويدل على المعنى الأول؛ فذكر حديث معاذ عند الترمذي.

إلى أن قال: وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة: «في»، وبدونها، فإن كان المحفوظ ثبوتها فهي من جملة درجتها، وإن كان المحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغار.

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسائة؛ لاختلاف السير في السرعة والبطء، والنبي الكيلة ذكر هذا تقريباً للأفهام. ثم ذكر حديثاً يدل على ذلك(١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح ص٤٧.

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ».

فإن قيل: كيف يكون القرآن أعلى منزلة من المجاهد، وقد قال القرطبي في تذكرته ما لفظه: وقد تقدَّم أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فالجهاد يحصل مائة درجة، وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجات، انتهى.

وقد تقدَّم قريباً أن المجاهد أفضل لكثرة الأحاديث في فضله، وما أعدَّ الله له، ورغب فيه، وإن كان الآخر فاضلاً بلا شك؟

فالجواب: إني لم أرَ في ذلك كلاماً لأحد، ويحتمل أن ذلك على تقدير التنزل من غير أن ينظر إلى تفاصيل الأحوال؛ أن الدرج الذي يرقاها القارئ وإن كانت عدد أي القرآن، قد تكون دون المائة درجة في العلو ، والله أعلم.

٣٧٨١ قوله: «كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ»: الشاحبُ المتغير اللون لعارض من مرض أو سفر ونحوهما، وقد شَحَبَ يشْحُبُ شحوباً.

ويقال: شحب لونه كجمع ونصر وكرم وعني، قاله في القاموس(١).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص١٢٨.

٣٧٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُحِبُّ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُحِبُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلنَا: نَعَمْ، أَكُدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ قَالَ: «فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عَظَامٍ». [م: ٢٠٨].

٣٧٨٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ القُرْآنِ مَثَلُ الإِبلِ المُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا لَالْمَسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا لَا يَعْتُلِهَا مَصَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ». [خ: ٣٠١٥، م: ٧٨٩، س: ٩٤٢].

٣٧٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرِي وَبَيْنَ عَبْدِي رَسُولَ الله عَنْ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي مَا سَأَلُ»، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ مَبْدِي مَا سَأَلُ»، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ:

٣٧٨٢ قوله: «ثَلاثَ خَلِفَاتٍ»: الخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام؛ الحامل من النوق، ويجمع على خَلِفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت.

٣٧٨٣ - قوله: «المُعَقَّلَةِ»: أي المشدودة بالعقال، والتشديد فيه للتكثير.

(اقْرَوُّوا: يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ آلْتَمَدُ بِقَدِ رَبِ آلْتَكَدِينَ ﴾ فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: هِ آلِتَحْمَنِ آلرَّحِيدِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ: ﴿ آلِتَحْمَنِ آلرَّحِيدِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: عَجَّدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، يَقُولُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ آلِيَبِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: عَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذَا لِي، وَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَبْتُ وَالْتَعْمِ فَيْ الْعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، وَآخِرُ السَّورَةِ الْعَبْدِي ، ولِعَبْدِي مَا سَأَلُ (١٠) ، يَقُولُ العَبْدُ : ﴿ آفَدِنَا آلِعَبْدِي ، ولِعَبْدِي ، ولِعَبْدِي مَا سَأَلُ (١٠) ، يَقُولُ العَبْدُ : ﴿ آفَدِنَا آلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ (١٠) ، يَقُولُ العَبْدُ الْعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ (١٠) ، يَقُولُ العَبْدُ إِنْ الْعَبْدُ فَهُ فَاذَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ . ( مَا عَنْ مَا سَأَلُ . ( ١٩٠٤ مَنْ الْعَلَا لِعَبْدِي ) وَلَعَبْدِي مَا سَأَلُ الْعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ الْعَبْدُ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ الْعَلَالِ عَبْدِي الْعَلَالِ عَلَيْ الْعَلَالِ لَعَبْدُ الْعَلَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ اللْعَلَالِ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَالِ لَعَبْدُ الْعَلَالِ لَعَبْدُ الْعَلَا لِعَلَا لَعَلَا لِعَلَا لِعَلَا لَعَلَا لَا عَلَا اللهُ اللْعَلَالَ لَلْهُ اللْعَلَا لَلْعَلَا لَا عَلِعَلَا لَالْعَلَالَ

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ: قَالَ خُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ: قَالَ رُسُولُ الله عَيْدِ الرَّحْمَةِ مِنَ المَسْجِدِ؟» رَسُولُ الله عَيْدِ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ؟»

٣٧٨٥- قوله: «عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»: هـو بضـم الخـاء المعجمـة، معروف.

قوله: «أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ» الحديث: في هذا حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض.

<sup>(</sup>١) في الهامش وهامش نسخة ابن قدامة لحق وتصحيح.

قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ فَأَذْكَرْتُهُ، فَقَالَ: «الحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهِيَ السَّبْعُ المَشَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتيتُهُ». [خ: ٤٧٤، د: ١٤٥٨، س: ٩١٣].

٣٧٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قُعْبَةَ، عَنْ قُعْبَةَ، عَنْ قَبَالًا قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً فِي قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً فِي النَّالُ ﴾». القُرْآنِ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿ بَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾». [د: ١٤٠٠، ت: ١٤٠، ت: ٢٨٩١].

وفي ذلك خلاف للعلماء؛ فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله تعالى نقص، وتأولوا ما ورد من اطلاق أعظم وأفضل في حق بعض الآيات وبعض السور بمعنى عظيم وفاضل.

وأجازه إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين، قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه.

قال النووي: والمختار جواز قول هذه الآية والسورة أعظم وأفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٩٣ - ٩٤.

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلَدٍ، حَدَّثَنَا شُلَيَانُ بْنُ بِلاَلٍ، وَكَثَنَا شُلَيَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي شُهَيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٣٧٨٨ – حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَكُنُ اللهُ ا

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهُ أَحَدٌ الوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».

## ٥٣ - بَابِ فَضْلِ الذِّكْرِ

• ٣٧٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

٣٧٨٧ قوله: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَكُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ»: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص، وأحكام، وصفات لله تعالى وقل هو الله أحد متضمنة للصفات؛ فهي ثلث.

وقيل: معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن من غير تضعيف.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «أَلاَ أُنبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالورِقِ، وَمَا ذَاكَ يَا وَمِنْ أَنْ تَلقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ذِكْرُ الله».

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ الله. [ت:٣٣٧٧].

٣٧٩١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ عَهَّارِ بْنِ رُرُيْتٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ،

## ٥٣ – بَابِ فَضْلِ الذِّكْرِ

• ٣٧٩- قوله: «عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ»: عياش هو بمثناة تحت وفي آخره شين معجمة، وكذا في أصل سهاعنا هذا، هو زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني، مولى عبدالله بن عياش، بمثناة تحت وفي آخره شين معجمة كها تقدَّم، ابن أبي ربيعة وَثَقه النسائي وغيرُه، وكان عبداً صالحاً زاهداً.

٣٧٩١ قوله: «عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ»: هو بتقديم الراء مضمومة وتأخير الزاي المفتوحة، تقدَّم.

قوله: «عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ»: الأغر بالغين المعجمة ثم راء مشددة، وهو

يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ إِلا حَفَّ تُهُمُ اللهَ فِيمَنْ عِنْدَهُ». اللَّائِكَةُ، وَتَغَشَّتُهُمُ اللَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ». [ت:٣٣٧٨].

اسمه، وأبو مسلم كنيته، فلا يشتبه عليك فتقرأه عن الأعرابي مسلم، فتظن أنه منسوب إلى الأعراب، أو أن مسلماً اسمُه فتصحَّف.

قوله: «وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ»: قيل: هي الرحمة، وقيل: الطمأنينة، وقيل: الطمأنينة، وقيل: الوقار، وما يسكن به الإنسان.

وهي مخففة الكاف، إلا ما حكاه الحربي عن بعض اللغويين من شد الكاف، وحكى عن الكسائى والفراء (١).

وقد نقله أيضاً الصغاني في كتاب له مفرد شرط فيه أن يذكر لغات ليست في كتب مخصوصة كالصحاح والمحكم وغيرهما، وقد رأيته بالقاهرة، ومنه نسخة بحلب مع بعض إخواني، ونسخة أخرى كتبت منها، وفي هذا الكتاب فوائد جليلة.

ورأيته ذكر ذلك في كتابه الذيل والصلة لكتاب التكملة ولفظه: السِكينة السَكينة والسَّكن عن الكسائي السَكينة والسَّكن عن الكسائي وقال: هي لغة بني أسد.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٤٩١.

٣٧٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِنْ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ اللهَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَتَحَرَّكُتْ بِي شَفَتَاهُ».

٣٧٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الكِنْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ

وقد ذكرت المسكين وإن لم يتعلق بنا، لما فيه من الفائدة التي ذكرها وهي فتح ميمه، انتهى.

وقد ذكر ابن الأثير السكينة ثم قال ما معناه: والسكينة التي ذكرها الله في كتابه؛ قيل: تفسيرها أنها حيوان له وجه كوجه الإنسان مجتمع، وسائرها خلق رقيق كالريح والهواء.

وقيل: هي صورة كالهرة كانت معهم في جيوشهم، فإذا ظهرت انهزم أعداؤهم.

وقيل: هي ما كانوا يسكنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام (١)، انتهى.

٣٧٩٣ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ»: هو بضم الموحدة ثم سين مهملة ساكنة، تقدَّم.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٣٨٦.

لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِثْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ». [ت:٥٣٣٥].

### ٤٥ - بَابِ فَضْل لا إِلَهَ إِلا الله

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ الأَغَرُّ شَيْئاً لَمْ أَفْهَمْهُ، قَالَ: فَقُلتُ لأَبِي جَعْفَرٍ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَـمَسَّهُ النَّارُ». [ت: ٣٤٣].

قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَم قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ» الحديث: الأعرابي هو (١).

<sup>(</sup>١) بيَّض له المصنف.

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِ السَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِالوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ طَلحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله عَلَى فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِباً؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

### ٤ ٥ - بَابِ فَضْل لا إِلَهَ إِلا الله

٣٧٩٥ - قول هُمَرَّ عُمَرُ بِطَلَحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِباً؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟» الحديث: ابن عمه أبو بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان التيمي.

قوله: «قَالَ: لا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُ الله ﷺ يَقُولُ الله ﷺ يَقُولُ الله ﷺ يَقُولُ الله الله عَنْدَ مَوْتِهِ إِلا كَانَتْ نُوراً لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَمَا رَوْحاً عِنْدَ المَوْتِ»، فَلَمْ أَسْأَلهُ حَتَّى تُوفِي، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِي الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ وَوْحاً عِنْدَ المَوْتِ»، فَلَمْ أَسْأَلهُ حَتَّى تُوفِي، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِي الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئاً أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ»: إن قيل: إن عمر سأله: ما لك مكتئباً أي حزيناً، فأجابه جذا الجواب، فما وجه الرابط بين الجواب والسؤال؟

فالجواب: إن الذي صيّره كئيباً كونه لم يسأله عن هذه الكلمة، وهي بهـذا المثابة والمنزلة وقوتها على نفسه، فهذا الذي صيّره كئيباً، والله أعلم.

لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ هَا رَوْحاً عِنْدَ المَوْتِ».

فَلَمْ أَسْأَلَهُ حَتَّى تُوفِي، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِم أَنَّ شَيْئاً أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ.

٣٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عُبْدِ الله عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ بْنِ بَنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَمُوتَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ، إلا غَفَرَ الله لَهَا».

قوله: «لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً»: هو بفتح الراء، كذا في أصلنا مضبوط، يحتمل أن يجد الجسد والروح لها راحةً أو رحمةً، أو نسيم لريح؛ لأن الرَوح بالفتح هذه، ويحتمل أنه يجد الجميع، والله أعلم.

قوله: «قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا»: القائل: أنا أعلمها هو عمر بن الخطاب ،

قوله: «هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عليها»: عمه هو أبو طالب عبد مناف، وقيل: عمران، وأنكر ذلك.

والكلمة: لا إله إلا الله، والله أعلم.

٣٧٩٦ قوله: «عَنْ هِصَّانَ بْنِ الكَاهِلِ»: هصان بكسر الهاء والصاد المهملة المشددة وفي آخره نون، وقيل: هصان بن كاهن، أخرج له النسائي في اليوم والليلة وابنُ ماجه في سننه، ذكره ابنُ حبان في الثقات.

٣٧٩٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا إِلَـهَ إِلا اللهُ لا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَلا تَتْرُكُ ذَنْباً».

٣٧٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي شُمَيُّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ، لَهُ لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ (١) عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةٌ حَسَنَةٍ، وَمُجِي عَنْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ (١) عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةٌ حَسَنَةٍ، وَمُجِي عَنْهُ مِئَةٌ سَيِّئَةٍ، وَكُنَّ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِئَةً اللَّيْلِ، وَلَمْ يَلُ اللَّيْلِ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِئَةً أَتَى بِهِ، إِلا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ». [خ ٣٢٩٣: ٣ ، ٢٦٩١، ت ٢٦٩١].

٣٧٩٩ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدْ عَيْ عَيْبَ الْمُوْفِيِّ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ، عَنِ عَيسَى بْنُ المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الغَدَاةِ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَـهُ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الغَدَاةِ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَـهُ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الغَدَاةِ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَـهُ اللّهُ وَلْدَهُ الْحَمْدُ، بِيكِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَـدِ إِسْمَاعِيلَ».

### ٥٥- بَابِ فَضْلِ الْحَامِدِينَ

٠٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: (عدل).

إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الفَاكِهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَلَحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنَ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «أَفْضَلُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّعَاءِ الحَمْدُ لله». [ت:٣٣٨٣].

٣٨٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى المُعْمَرِيِّينَ قَالَ: سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى

#### ٥٥ - بَابِ فَضْلِ الْحَامِدِينَ

• • ٣٨٠ قوله: «حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ»: هـ و بالثاء المثلثة المكسورة مع فتح الكاف، «ابْنِ بَشِيرِ»: هو بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة.

قوله: «سَمِعْتُ طَلَحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنَ عَمِّ جَابِرٍ»: خراش بخاء معجمة مكسورة، قال النسائي: صالح.

وذكره ابنُ حبان في الثقات، وقال الأزدي: له ما يُنكر.

١ • ٣٨٠ قوله: «حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ، مَوْلَى العُمَرِيِّينَ»: بَشِير هـ و بفـتح الموحدة وكسـر الشـين المعجمـة، ولم أرَ في صـدقة كلامـاً في التهـذيب، ولا في الكاشف ولا في الميزان، وكأن الذهبي لم يقع له فيه توثيق ولا جرح فسكت عنه.

وقد رأيت ابن ماكولا في إكماله في بشير المفتوح الموحدة ذكره فيه في الآباء وقال: ثقة (١)، فاستفده، وقد انفرد بالإخراج له ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/ ٢٩١.

عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهُو غُلاَمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَدَّثَهُمْ، «أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ الله قَالَ: يَا رَبِّ، لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ، وَلِعِظَمِ (() سُلطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ بِاللّكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لاَ نَدْرِي كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لاَ نَدْرِي كَيْفَ يَكْتُبُهُا؟ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بِهَا قَالَ عَبْدُهُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالا: يَا رَبِّ، إِنَّهُ قَالَ لكَ: يَا رَبِّ، لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ، وَعِظَمِ (() سُلطَانِكَ، وَهُو أَعْلَمُ بِهَا قَالَ عَبْدِي؟ عَالا: يَا رَبِّ، إِنَّهُ قَالَ لكَ: يَا رَبِّ، لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ، وَعِظَمِ (() سُلطَانِكَ، وَهُو أَعْلَمُ بِهَا قَالَ عَبْدِي؟ عَالَانِ فَأَجْزِيَهُ بَهَا».

قوله: «فَعَضَلَتْ بِالمَلكَكُيْنِ»: كذا في الأصل: عضلت بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ولم يشددها، وهو مشكل؛ قال أهل اللغة: أعضل الأمر اشتد، والمعضّلات بتشديد الضاد؛ الشدائد، وعضّلت المرأةُ والشاة إذا نشب ولدها فلم يخرج ولم يسهل مخرجه، بتشديد الضاد أيضاً.

فعلى هذا يكون الحديث: «أعضلت الملكين» بالهمز، أو «عضّلت الملكين» بتشديد الضاد، بغير باء موحدة، فما في الأصل مشكل.

ومعنى: «عضّلت الملكين» أي ضاقت عليهما الحيلة في أمرهما، وصعبت عليهم كتابتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ولعظيم)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (وعظيم)، وعليه (خ).

٣٨٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: «مَنْ ذَا رَجُلٌ: الْحَمْدُلله حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَيَّا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ ذَا رَجُلٌ: الْحَمْدُلله حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَيَّا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: «لَقَدْ فُتِحَتْ لَمَا اللَّذِي قَالَ هَذَا؟» قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، وَمَا أَرَدْتُ إِلا الخَيْرَ، فَقَالَ: «لَقَدْ فُتِحَتْ لَمَا أَبُورُ العَرْشِ».

٣٨٠٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُعْلِدٍ الأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». اللّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ»، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

٣٨٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ، حُمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ، رُبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ».

٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الحَمْدُ لله إلا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ».

٣٨٠٢ قوله: «فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ العَرْشِ»: أي ما منعها وكفها عن الوصول إليه.

# ٥٦ - بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

٣٨٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (') وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُهارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله العَظِيم». [رَ:٣٤٦٦، ٣٨١٢، خ:٢٠٦٦، ت:٣٤٦٦].

٣٨٠٧ حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَنْ إَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْساً، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟» قُلتُ: غِرَاساً، قَالَ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هَذَا؟ سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا قَالَ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هَذَا؟ سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا الله، وَاللهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ». [رَ:٣٨١٢،٣٨٠، ٢٨١٢،

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّ مُنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ: 
مَرَّ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ حِينَ صَلَّى الغَدَاةَ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الغَدَاةَ، وَهِي تَذْكُرُ اللهَ،

### ٥٦ - بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

٣٨٠٨ قوله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ» الحديث: هذه جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أمُّ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (أبو بشر)، والتصويب من الهامش.

فَرَجَعَ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، أَوْ قَالَ: انْتَصَفَ، وَهِيَ كَذَلِكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هِيَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ، أَوْ أَوْزَنُ مِمَّا قُلتِ؛ سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله وزنة عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ». [م:٢٧٢٦، ت:٥٥٥، س:١٣٥٢].

٣٨٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الطَّحَانِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الطَّحَانِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أَخِيهِ، عَنِ النَّعْهَ إَنْ بْسِنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بِحَالُ الله التَّهْ إِيلَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ الله التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ

وكذا جعله المزي من مسندها<sup>(١)</sup>.

وأما أبو حاتم فإنه ذكره من مسند ابن عباس أنه الكلاخرج إلى صلاة الصبح، وجويرية جالسة، فذكر الحديث وقال: هي بنت الحارث بن عبدالمطلب عم النبي النبي المرابع المر

وفي سنن أبي داود ما يرجح أنها جويرية أم المؤمنين، والله أعلم.

٣٨٠٩ قوله: «يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ»: العِطاف والمعطف الرداء، وقد تعطف به واعتطف و تعطف و اعتطف ، وسمي عطافاً لوقوعه على عطفي الرجل؛ وهما ناحيتا عُنقه.

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف (١٥٧٨٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان ۳/ ۱۱۳.

لْهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٍّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟».

٣٨١١ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

قوله: «لَهُنَّ دَوِيُّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ»: الدوي الصوت ليس بالعالي، وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء.

وقال في المطالع في قوله: «يُسْمَعُ دَوِيٌّ صَوْتهِ» بفتح الدال، وجاء عندنا في البخاري بضم الدال، والأول أصوب(١).

• ٣٨١- قول أُمِّ هَانِيءٍ: «وَبَدُنْتُ»: كذا في أصلنا بضم الدال، ومعناه عظم بطني وكثُر لحمي.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/٥٦.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَرْبَعُ أَفْضَلُ الكَلامِ لا يَضُـرُّكَ بِأَيِّمِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ». [م:٢١٣٧].

٣٨١٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَشَّاءُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ سُمَيًّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِئَةً مَرَّةٍ، غُفِرَتْ لَـهُ ذُنُوبُهُ وَلَـوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». [رَ:٣٤٦٦، ٣٨٠٧، خ:٢٠٦٦، ت:٣٤٦٦].

٣٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَخْمَر بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ فِي رَسُولُ الله عَلَيْ: «عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا الله، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهَا، يَعْنِي، يَحْطُطْنَ الْخَطَايا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

٣٨١١ قوله: «عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ»: بكسر الياء يقوله المحدثون، ويقال فيه: إِسَافٍ.

قال غيره: وهو كلام العرب.

وقال بعضهم: بفتح الياء؛ لأنه لم يأت في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار (١)، لغة في اليد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ٢٩٣.

#### ٥٧ - بَابِ الْإِسْتِغْفَار

٣٨١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَالْمَحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لَلْكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الله عَلَيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْخَفُورُ»، مِئَةَ مَرَّةٍ. [د:١٥١٦، ت:٣٤٣٤].

٣٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِي عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الله عَلَيْ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ».

٣٨١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الحُرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّ لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً».

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي المُغيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي،

#### ٥٧ - بَابِ الْإِسْتِغْفَار

٣٨١٧ - قوله: «كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ»: هو بفتح الذال المعجمة والراء ثم موحدة؛ أي أنه سليط اللسان فاسد المنطق، يقوله منه: ذَرِب لسانه؛ إذا كان حاد اللسان لا يبالى ما قال.

وَكَانَ لا يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ، تَسْتَغْفِرُ الله فِي اليَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً».

٣٨١٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْهَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طُوبَى لَنْ وَجَدَفِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً».

٣٨١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَهُ عَنْ الحَكُمُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ». [د.١٥١٨].

• ٣٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثَهَانَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ اجْعَلنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشُرُوا، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا».

### ٥٨ - بَابِ فَضْلِ العَمَل

٣٨٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً،

وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقِرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». [م:٢٦٨٧].

٣٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ فِي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ فِي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ فِي مَلا أَنْ رَبُّهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ فِي مَلا أَنْ رَبُّهُ فَيْ وَلَهُ أَنْ اللهُ عَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِن اقْتَرَبَ إِلِيَ قَيْمُ فَي فَلْ اللهُ عَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِن اقْتَرَبَ إِلِيَّ فَي مَلا أَنْ رَبُّهُ فِي مَلا فَكُرْتُهُ فِي مَلا فَي مِنْ اللهُ عَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِن اقْتَرَبَ إِلَيْ فَي مَلا فَكُرْتُهُ فِي مَلا فَكُرْتُهُ فِي مَلا فَكُرْتُهُ فِي مَلا فَكُونُ عَلَيْ إِلَيْهُ فِي مَلا فَكُرْتُهُ فِي مَلا فَي إِنْ اقْتَرَبُ وَلَا أَنْ إِلَيْهِ فِرَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَنَيْتُهُ هَرُولَةً اللهُ هُولُ لَلهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي مَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ اللَّاعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: إِلا الدَّمَ يُضَاعَفُ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». [خ:١٨٩٤، م:١٥٥١، ت:٢٢١، س:٢٢٥، س:٢٢١].

#### ٥٨ - بَابِ فَضْلِ العَمَلِ

٣٨٢١ قوله: «وَمَنْ لَقِيَنِي بِقرَابِ الأَرْضِ»: قراب الأرض بضم القاف؛ ما يقرب من ملئها.

قال صاحب المطالع: قال أبو الحسن: ويقال هذا بالكسر أيضاً (١).

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٣٢٥.

### ٩٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله، قَالَ: «يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قُلتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، يَعْنِي قَالَ: «قُل: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله». [خ:٥٠٢٥، عن ٢٧٠٤، د:٢٥١، ت:٣٣٧٤].

• ٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أَدُلُّكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله».

٣٨٢٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ، مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ وَاللهُ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَة وَاللهُ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَة وَاللهُ عَنْ مَرَرْتُ بِالنّبِيِّ فَقَالَ لِي: «يَا حَازِمُ، أَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلا قَالَ: مَرَرْتُ بِالنّبِيِّ فَقَالَ لِي: «يَا حَازِمُ، أَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلا بَالله؛ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ».

## ٩ ٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله

٣٨٢٦ قوله: «مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ»: حازم بن حرملة بالحاء المهملة في أوله، صحابي غفاري.



# بسم الله الرحمن الرحيم أَبْوَابُ الدُّعَاءِ ١ - بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو المَلِيحِ المَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدْعُ الله سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ». [ت:٣٣٧٣].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَأَلتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ هَذَا، قَالَ: هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الفَارِسِيُّ، وَهُوَ خُوزِيُّ، وَلا أَعْرِفُ اسْمَهُ (١٠).

٣٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ الله الهَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## أَبْوَابُ الدُّعَاءِ

### ١ - بَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٨ قوله: «عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيِّ»: هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، تابعي ثقة، قال أحمد: لا بأس به، وهو أول مَن تكلم في الإرجاء.

قوله: «عَنْ يُسَيْعِ الكِنْدِيِّ»: يسيع هذا بضم المثناة تحت في أوله وفتح السين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة، وهو ابن معدان كوفي.

<sup>(</sup>١) مقالة ابن ماجه غير موجودة في الأصل.

﴿إِنَّ السَّدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]. [د: ١٤٧٩، ت: ٢٩٦٩].

٣٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ». [ت: ٣٣٧٠].

#### ٢ - بَابِ دُعَاء رَسُولِ الله ﷺ

• ٣٨٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِئَةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِي جَلِسِ الأَعْمَشِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الجَمَلِيُّ

ويقال فيه: أُسيع بهمزة مضمومة، عن النعمان بن بشير وغيره.

وعنه ذر الهمداني فقط.

وَتَّقه النسائي.

#### ٢ - بَابِ دُعَاء رَسُولِ الله ﷺ

• ٣٨٣- قوله: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ»: هـ و بـ الجيم المفتوحـة وبعدها ميم مثلها، وجَمَل بطن من مراد، وعمرو أحد الأعلام.

قال أبو حاتم: ثقة إلا أنه يرى الإرجاء.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

فِي زَمَنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ المُكْتِبِ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ (۱) الحَنَفِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَليّ، وَانْصُرْ فِي وَلا تَمْكُرْ عَليّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ وَانْصُرْ فِي وَلا تَمْكُرْ عَليّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَغَى عَليّ، رَبِّ اجْعَلنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّابِاً، لَكَ مُطِيعاً، إِلَيْكَ مُحْبِتاً....

قوله: «عَنْ الحَارث بن عَبْدِ الله المُكْتِبِ (٢)»: هو بضم الميم وإسكان الكاف وكسر المثناة فوق ثم الموحدة، كذا ضبطه في أصلنا، وهو صحيح، يقال: أكتب فلان فلاناً إذا علمه الكتابة، والإكتاب تعليم الكتابة كالتكتيب، فيقال فيه أيضاً بالتشديد، وهو ثقة.

قوله: «وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ»: مكر الله إيقاعُ بلائه بأعدائه دون أوليائه. وقيل: هو استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة.

والمعنى: ألحق مكرك بأعدائي لا بي، وأصل المكر الخداع، يقال: مكر مكراً.

قوله: «إِلَيْكَ مُخْبِتاً»: أي خاشعاً مطيعاً، والإخبات الخُشوع والتواضع، وقد أخبتَ لله يُخبت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قيس بن طلق)، والتصويب من الهامش، وفيه بخط مغاير: هو بفتح الطاء وكسر اللام. (٢) كذا الأصل: الحارث بن عبدالله، وهو خطأ؛ وصوابه: عبدالله بن الحارث، كما في كتب الرجال.

إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّل تَوْبَتِي، وَاغْسِل حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاسْلُل سَخِيمَةَ قَلبِي».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: قُلتُ لِوَكِيعٍ: أَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [د: ١٥١، ت: ١٣٥١].

٣٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةً لَلِكَ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ عَلَيْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ خَادِماً، فَقَالَ لَمَا عَنْدِي مَا أُعْطِيكِ»، فَرَجَعَتْ، فَأَتاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: "سَأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ لَمَا عَيْدِي مَا أُعْطِيكِ»، فَرَجَعَتْ، فَأَتاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: "سَأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ لَمَا عَلِيٌّ: قُولِي: لا، بَل مَا اللّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ؟» فَقَالَ لَمَا عَلِيٌّ: قُولِي: لا، بَل مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ؟» فَقَالَ لَمَا عَلِيٌّ: قُولِي: لا، بَل مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَتَلَيْتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَطْيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَنْتَ العَظِيمِ، أَنْتَ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ الْعَنْ مَنْ عُنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ». [م:٢٧١٣] فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ». [م:٢٧١ ، د: ٢ ٥ ، ٥ ، ت: ٢٠ ٤٣].

قوله: «إِلَيْكَ أَوَّاهاً»: الأواه المتأوه المتضرع، وقيـل: غـير ذلـك، وقيـل: الكثير الدعاء.

قوله: «وَاغْسِل حَوْبَتِي»: الحوبة الإثم، بفتح الحاء وتُضم، وقيل: الفتح لغة الحجاز، والضم لغة تميم.

قوله: «وَاسْلُل سَخِيمَةَ قَلبِي»: السخيمة الحقد في النفس.

٣٨٣٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدُ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ وَالغَفَافَ وَالغَنَى». [م: ٢٧٢١، ت: ٨٩٤].

٣٨٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَقُولُ: «اللهممَّ انْفَعْنِي بِهَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي عِلهاً، وَالْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ». [رَ: ٢٥١، ت: ٩٩٥].

٣٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْرِ أَبِي حَبْرِ اللهُ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَلَيْ،

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يكثر أن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بإصبعه)، والمثبت من نسخة ابن قدامة.

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: «قُلِ: اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ النَّذُنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُماً كَثِيراً، وَلا يَغْفُورُ النَّذُنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». [خ: ٨٣٤، م: ٢٧٠٥، ت: ٣٥٣١، س: ١٣٠٢].

٣٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي العَدَبَّسِ (١)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُو مَ عَنْ أَبِي العَدَبَّسِ أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: «لا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصاً، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «لا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصاً، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، بِعُظَهَا يُهَا»، قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ دَعَوْتَ اللهَ لَنَا، قَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا،

٣٨٣٥ قوله: «اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كَثِيراً»: هو بالمثلثة، كذا في أصل سماعنا، وقد روي في الصحيح بالمثلثة والموحدة (٢)، وكلاهما صحيح.

٣٨٣٦ قوله: «عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عن أبي وائل»: وخرج له بعد عن التي في أبي وائل، وكتب في الهامش: «عَنْ أَبِي العَدَبَّسِ»، كذا في أصلنا.

وأما «أبو العدبس» فهو بفتح العين والدال وتشديد الموحدة بعد الدال ثم الشين المهملات، واسمه تُبَيْع بضم المثناة فوق ثم موحدة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة، ابن سليان.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (أبي وائل)، وعليه ضبة، والتصويب من هامش النسختين.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۷۰۵).

وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّل مِنَّا، وَأَدْخِلنَا الجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأَننَا كُلَّهُ». قَالَ: فَكَأَنَّمَ الْأَمْرَ؟».[د: ٥٢٣٠].

قال في الإكمال والتذهيب وغيرهما: عن أبي مرزوق، وعنه أبـو العنـبس، كذا في تبيع (١).

وقال الذهبي في أبي مرزوق: عن أبي غالب عن أبي أمامة، وعنه مسعر وأبو العدبس (٢)، انتهى.

وقال الأمير في عدبس بعد أن ضبطه: فهو أبو العدبس تبيع بن سليمان الأسدي، ويقال: الأشعري، روى عن عمر بن الخطاب، وأبي غالب حزور يُعدُّ في الكوفيين.

روى عنه عاصم الأحول، والحارث أبو العنبس الكوفي، وسليمان أبو الورقاء، ذكره أبو أحمد.

وروى مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة، واختلف على مسعر في إسناده (٣)، انتهى.

فالاثنان ذكراه في تبيع كما ضبطته.

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/ ٩٣، وتذهيب التهذيب ٢/ ٧٤ - ٧٠.

<sup>(</sup>۲) تذهیب التهذیب ۱۰/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٣) الإكمال ٦/ ١٥١.

.....

وقد رأيتُ بخط الحافظ ابن خليل على نسختي بإكمال الأمير وهي بخطه كلها في الحاشية تجاه تُبيع أبي العدبس ما لفظه: هذا مما وهم فيه ابنُ أبي حاتم، واتبعه على ذلك الأمير، وقوله: «تبيع» تصحيف منه، إنها هو مَنيع، وكذلك قال البخاري في حرف الميم في باب منيع، والناس، انتهى.

وقبل قوله في أول الكلام هذا صورة «د» وكأنه، والله أعلم، أشار بها إلى شخص أو كتاب، ولم يذكر له اصطلاحاً.

ومما يقوي ما قاله بعض الشيء أن في نسختي من مشتبه الذهبي في عدبس سمّاه منيعاً (۱)، وقد قابلتها مرتين على نسخة بخط الحسين الشريف، وهو قرأها على المؤلف، فإن كانت صحيحة فهو قد أخذها منه، ويحتمل أن يكون أخذ ذلك عن غيره، والله أعلم.

قال الذهبي في الميزان ما معناه: في أبي العدبس جهالة، ما روى عن سوى أبي العنبس (٢).

فانظر كيف الأمير قال: روى عنه فلان وفلان أعلاه، وإنها جاء هذا أن ابن ماكولا قَلّد أبا أحمد الحاكم، والحاكم وهم.

<sup>(</sup>١) المشتبه ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢/٧٦.

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْعَيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ».[د.٨١٥٤٨، س:٥٣٦].

### ٣- بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ

٣٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَـدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَـنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

كذا قاله الذهبي في تذهيبه في الكنى، ولفظه: أبو العدبس الأكبر تُبيع بن سليهان الكوفي، روى عن عُمر، وعنه عاصم بن بهدلة، وعاصم الأحول، وأبو الورقاء سالم بن مخراق، وجعلهها، أي هذا وأبا العدبس تبيعاً المذكور قبله في الكنى، أبو أحمد الحاكم واحداً فوهم، ذكر للتمييز (١)، انتهى.

رجعنا إلى أصل سهاعنا وتخريجه بعد أبي مرزوق، كان ينبغي على ما قاله الذهبي وابن ماكولا أن يخرج من قبله بعد مسعر، لأن أبا العدبس روى عن أبي مرزوق.

ويبقى فيه مخالفة لما قاله الأمير قبل في أول هذه الصفحة، فانظره فإنه ذكر أن مسعراً اختلف عليه في الإسناد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تذهب التهذيب ۱۰ / ٣٣٢ – ٣٣٣.

أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَدْعُو بِهَوُ لاَءِ الدَّعَوَاتِ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الغَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَيْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ اللهمَّ اغْسِل خَطِيئَاتِي (') بِهَاءِ النَّلجِ وَالبَرَدِ، اللهمَّ اغْسِل خَطِيئَاتِي (') بِهَاءِ النَّلجِ وَالبَرَدِ، وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللهمَّ اغْسِل خَطِيئَاتِي (') بِهَاءِ النَّلجِ وَالبَرَدِ، وَفَقِ قَلبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَلَمْنُونِ، اللهمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْمَرَمِ وَالمَعْرَمِ». [خ: ٨٥٠، ٥: ٨٥، هـ: ٨٨٠، س: ١٣٩].

### ٣- بَابِ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ

قوله: «اللهمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ» الحديث: سأل ابنُ القيم ابنَ تيمية: كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»، والحار أبلغ في الإنقاء؟

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً؛ فيرتخي القلب، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفىء النار، فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة،

<sup>(</sup>١) في الهامش: (خطاياي)، وعليه (خ).

٣٨٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ الله عَلَى، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَعْمَل». [م:٢٧١٦، د: ١٥٥٠، س:١٣٠٧].

\* ٣٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْحَرَّاطُ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَهَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتَنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». [م: ٩٥٠، ٥].

فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا، هذا معنى كلامه، انتهى.

ثم قال ابن القيم: وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح، فذكر كلاماً حسناً، ذكر ذلك في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١)، فانظره منه تجده في أوله، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/ ٥٧.

١٩٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهممَّ إِنِّي أَعُودُ بِطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهممَّ إِنِّي أَعُودُ بِطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهممَّ إِنِّي أَعُودُ بِطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهممَّ إِنِّي أَعُودُ بِكِ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [م: ٨٥٤، د: ٨٧٩، ت: ٣٤٩٣، س: ٢٦٦].

٣٨٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الفَقْرِ، وَالقِلَّةِ، وَالذِّلَةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ». [د: ١٥٤٤، س: ٢٥٤٥].

٣٨٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَلُوا اللهَ عِلَمَا نَافِعاً، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ».

٣٨٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ لا يَسْتَغْفِرُ الله مِنْهَا. [د:٣٩١، س:٤٤٣].

## ٤ - بَابُ الْجَوَامِع مِنَ الدُّعَاءِ

٣٨٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَقُولُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَقُولُ عَلَى اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»، وَجَمَعَ عِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: (قُلِ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»، وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ إِلا الإِبْهَامَ، (فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ». [م:٢٦٩٧].

٣٨٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخْبَرَنِي جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلتُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

كَ ٣٨٤٤ - قوله: «وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، قال وَكِيعٌ: يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ لا يَسْتَغْفِرُ الله مِنْهَا»: والصدر بفتح الصاد وإسكان الدال المهملتين ثم الراء، وكذا في أصلنا، والله أعلم.

### ٤ - بَابِ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

٣٨٤٥ قوله: «أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَـمِعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنه الفرد عنه ولا ولده سعد.

٣٨٤٦ قوله: «أَخْبَرَنِي جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ»: جبر بفتح الجيم ثم الموحدة الساكنة ثم الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.

عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلَمْ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَفَاءً قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً».

٣٨٤٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ؟» عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ إلرَّجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الجَنَّة، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَالله، مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتكَ،

٣٨٤٧ - قوله: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِرَجُلٍ: مَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ الله الجُنَّةَ» الحديث: هذا الرجل هو سليم الأنصاري، وقد تقدَّم في باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

والظاهر أن الذي استطول صلاة معاذ قال ذلك أيضاً جاء أن اسمه سُليم الأنصاري، وقيل في الذي استطول أنه غير هذا.

قوله: «أَمَا وَالله، مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ»: الدندنة: أن يـتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلاً، وقـد تقـدّم في باب ما يقال بعد التشهد المذكور قبله.

وَلا دَنْدَنَةَ مُعَاذِ. قَالَ: «حَوْلَهما(۱) نُدَنْدِنُ». [رَ:۹۹۹، ۹۱۰، خ:۱۳۷۷، م:۵۸۸، د:۷۹۲، س:۱۳۷۷].

## ٥ - بَابِ الدُّعَاء بِالعَفْوِ وَالعَافِيَةِ

٣٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِ فُدَيْكِ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَىٰ رَجُلُ، فُدَيْكِ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: يَا وَالآخِرَةِ»، ثُمَّ أَتَاهُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: يَا وَالآخِرَةِ»، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ فَقَالَ: يَا وَالآخِرَةِ؛ فَقَدْ أَفْلُونُ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ فَقَدْ أَفْلُحْتَ». [ت: ٢٥٥]. فَإِذَا أُعْطِيتَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ». [ت: ٢٥٥].

٣٨٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعِلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: قَامَ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: قَامَ

قوله: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ»: أي حول الجنة والنار، وروي: «حولها» وهو ما في أول سنن ابن ماجه ونسخة هنا، فأراد الجنة، وقد تقدَّم ذلك في باب ما يقال بعد التشهد بزيادة على هذا فانظره.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (حولها)، وعليه (خ السهاع).

رَسُولُ الله ﷺ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الأَوَّلِ، ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ وَهُمَا فِي الجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا الله المُعَافَاةَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ المُعَافَاةِ، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً». [ت:٥٥٨].

• ٣٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللهمَّ إِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». [ت: ١٣٥ ٣٥].

٣٨٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلْ: «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا العَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ المُعَافَاةَ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

## ٦ - بَابِ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

٣٨٥٢ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنِ الْجَبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «يَرْحَمُنَا الله وَأَخَا عَادٍ».

# ٧- بَابِ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل

٣٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيَهَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ بُنِ أُسُلَيَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة،

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلَ»، قِيلَ: وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ اللهَ فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللهُ لِي». [خ: ١٣٤٠، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ اللهَ فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللهُ لِي». [خ: ١٣٤٠، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «٣٨٧).

# ٨- بَابِ لا يَقُولُ الرَّجُلُ اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَقُولَنَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَقُولَنَّ الله لا مُكْرِهَ لَـهُ». [خ:٧٤٧٧، أَحَدُكُمْ: اللهمَّ اغْفِرْ فِي إِنْ شِئْتَ، وَليَعْزِمْ المَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ الله لا مُكْرِهَ لَـهُ». [خ:٧٤٧٧، م:٢٦٧٩، د:٣٤٩٧].

## ٩ - بَابِ اسْمِ اللهِ الأَعْظَم

### ٩ - بَابِ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ

اعلم أن الاسم الأعظم فيه أحاديث كثيرة من أقربها حديث أبي أمامة الذي في هذا الكتاب؛ أنه في ثلاثة سور: في البقرة وآل عمران وفي طه.

قال بعض الأئمة المتقدِّمين هو الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في آية الكرسي،

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ العَلاَءِ، عَنِ القَاسِمِ قَالَ: اسْمُ الله الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ سِلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ العَلاَءِ، عَنِ القَاسِمِ قَالَ: اسْمُ الله الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورٍ ثَلاَثٍ: البَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه.

٣٨٥٦م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلاَنَ بْنَ أَنسٍ، يُحَدِّثُ عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ.

٣٨٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْ وَلٍ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي مَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي مَنْ عَبْدِ الله بْنَ اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ مِ اللهَ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمَ مَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلْمَ مَا اللهُ الل

٣٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خُزَيْمَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ بِيرِينَ، عَنْ أَنسَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلُ الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، اللَّذِي إِذَا وَالأَرْضِ، ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلُ الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، اللّذِي إِذَا شَيْلَ بِهِ أَجَابَ». [د.٩٥٤٥، ت:٤٤٥٣، س:١٣٠٠].

وفي آل عمران، وفي طه: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ [طه: ١١١]، وهــذا استنباطٌ حسن، والله أعلم.

٣٨٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُكَيْمِ الجُهَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: «اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّب الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ». قَالَتْ: وَقَالَ ذَاتَ يَـوْم: «يَـا عَائِشَةُ هَل عَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ؟» قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِيهِ (١)، قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ»، قَالَتْ: فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكِ، إِنَّـهُ لا يَنْبَغِى لَكِ أَنْ تَسْأَلِي بِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا»، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلتُ: اللهمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ، وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ، وَأَدْعُوكَ الـبَرَّ الـرَّحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بِأَسْهَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، قَالَتْ: فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ الله عَلَى، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتِ بِهَا».

٣٨٥٩ قوله: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ»: الطاهر هو بالطاء المهملة، وكذا هو مجود في أصلنا فاعلمه.

قوله: «فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ الله ﷺ: استضحك بضم المثناة فوق كذا في أصلنا.

<sup>(</sup>١) (فعلمنيه) ليست في الأصل، والاستدراك من هامش نسخة ابن قدامة.

## ١٠ - بَابِ أَسْهَاء اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٣٨٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْهاً مِثَةً إِلا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ». [رَ: ٢٨٦١، خ: ٣٧٢، م: ٢٧٣٦.

٣٨٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو المُنْذِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ للهَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إلا وَاحِداً، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ: اللهُ، الوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، الخَالِقُ، البَارِئُ، المُصَوِّرُ، المَلِكُ، الحَقُّ، السَّلاَمُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجَبَّارُ، المُتكَبِّرُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، العَلِيمُ، العَظِيمُ، البَارُّ، المُتْعَالِ، الجَلِيلُ، الجَمِيلُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، القَادِرُ، القَاهِرُ، العَلِيُّ، الحَكِيمُ، القَرِيبُ، المُحِيبُ، الغَنِيُّ، الوَهَّابُ، الوَدُودُ، الشَّكُورُ، المَاجِدُ، الوَاجِدُ، الـوَالِي، الرَّاشِـدُ، العَفُـوُ، الغَفُـورُ، الحَلِيمُ، الكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، المَجِيدُ، الوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، المُبِينُ، البُرْهَانُ، الرَّؤُوفُ، الرَّحِيمُ، المُبْدِئُ، المُعِيدُ، البَاعِثُ، السَوَارِثُ، القَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، البَاقِي، الوَاقِي، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، المُعِرُّ، المُذِلُّ، المُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو القُوَّةِ، المَتِينُ، القَائِمُ، الدَّائِمُ، الحَافِظُ، الوَكِيلُ، النَاظِرُ (١)، السَّامِعُ، المُعْطِي، المَانِعُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الجَامِعُ، الهَادِي، الكَافِي، الكَافِي، الأَبَدُ، العَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، المُنيرُ، التَّامُّ، القَدِيمُ، الوِثْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَا بَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ».

قَالَ زُهَيْرٌ: فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلمِ، أَنَّ أَوَّهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا الله، لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى. [رَ:٣٨٦٠].

### ١٠ - بَابِ أَسْهَاء الله عَزَّ وَجَلَّ

٣٨٦١ حديث أبي هُرَيْرَةَ في تعداد الأسماء الحسنى في كتاب ابن ماجه؛ في سنده عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال أبو حاتم: يُكتب حديثه.

وقال سليهان بن عبدالرحمن: ثقة.

وأما ابن حبان فقال: كان يجيب فيها يسأل عنه حتى تفرد بالموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به، انتهى.

يرويه عن زهير بن محمد التميمي، ثقة مغرب، ولبعضهم عنه مناكير.

وفي هذا الحديث أسماء ليست في الحديث الذي في الترمذي، وها أنا أميزها: البَارُّ، الرَّاشِدُ، الرَّبُّ، المُبِينُ، البُرْهَانُ، الشَّدِيدُ، الوَاقِي، القَائِمُ، الدَّائِمُ، الحَافِظُ، الفَاطِرُ، السَّامِعُ، المُعْطِي، الكَافِي، الأَبَدُ، العَالِمُ الصَّادِقُ، ، المُنيرُ، التَّامُّ، القَدِيمُ، الوِتْرُ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الفاطر).

## ١١ - بَابِ دَعْوَة الوَالِدِ وَدَعْوَة الْمَظْلُوم

٣٨٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ الْسَّهْمِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لُمُنَّ، لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ». [د:٣٥٦، ت:٥٩٩].

٣٨٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَبَابَةُ ابْنَةُ ابْنَةُ عَجْدَانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ عَجْدَانَ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «دُعَاءُ الوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الحِجَابِ».

### ١٢ - بَابِ كَرَاهِيَة الإعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

## ١١ - بَابِ دَعْوَة الوَالِدِ وَدَعْوَة المَظْلُوم

٣٨٦٣ قوله: «حَدَّثَتْنَا حَبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلاَنَ»: حبابة بفتح الحاء المهملة وموحدتين بينها ألف، وفي آخرها تاء التأنيث.

# ١٣ - بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَمْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلَمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيُّ كَرِيمٌ، مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَائِبَتَيْنِ». يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْراً»، أَوْ قَالَ: «خَائِبَتَيْنِ». [د: ١٤٨٨، ت: ٣٥٥٦].

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَيْكَ، وَلا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا وَمُعَنْ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَيْكَ، وَلا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا وَمُعَكَ». [رَ: ١٤٨٥، د: ١٤٨٥].

## ١٣ - بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥ - قوله: «فَيَرُدَّهُمُا صِفْراً»: أي خالية بغير شيء، والله أعلم.

٣٨٦٦ قوله: «حَدَّثَنَا عَايِذُ بْنُ حَبِيبٍ»: هو بالمثناة من تحت وفي آخره ذال معجمة، وحبيب بفتح الحاء المهملة.

وَثَّقه ابنُ معين.

وقال الجوزجاني: غالٍ زائغ.

وقال ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة، ولم يسق له أحاديث، أعني ابن عدي.

# ١٤ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

٣٨٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلْ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لا إِلهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَسُولُ الله عَلْ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لا إِلهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِعَ».

قَالَ: فَرَأَى رَجُلُ رَسُولَ الله ﷺ فِيهَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ. [د:٧٧٧٥].

٣٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَقُولُوا: اللهمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ،

## ١٤ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

٣٨٦٧ قوله: «كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ» الحديث: العدل بكسر العين، كذا في أصلنا، وهو بالكسر ما عادل الشيء وكافأه من جنسه، فإن كان من غير جنسه فهو بفتح العين.

وقيل: هما لغتان، وهو قول البصريين، ونحوه عن ثعلب، وقد تقدّم.

وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقُولُوا: اللهم بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَى المَصِيرُ». [د: ٨٥٠ ٥، ت: ٣٣٩].

٣٨٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ الله الله الله الله يَكُونُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ،

قَالَ: وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الفَالِحِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ، وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلَهُ يَوْمَئِذِ لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ. [د.٨٨٠، ٥، ت:٣٣٨٨].

• ٣٨٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، خَادِمِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَبَاللهُ وَاللهُ وَبَاللهُ وَبَاللهُ وَبَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>•</sup> ٣٨٧- قوله: «حَدَّثَني أَبُو عَقِيلٍ»: هو بفتح العين وكسر القاف، اسمه هاشم بن بلال، قيل في أبيه غير ذلك، الدمشقي، قاضي واسط، عن سابق بن ناجية، وعنه جماعة، وثَقه ابنُ معين وغيرُه.

قوله: «عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ: أبو سلام بتشديد اللام.

وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً، إِلا كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ». [د: ٥٠٧٢].

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ مُسْلِم، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيَهَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ مُسْلِم، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيَهَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَعُ هَوُ لاَءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي، وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْقَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللهمَّ أَسْأَلُكَ العَفْقَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللهمَّ أَسْأَلُكَ العَفْقَ

حديثه: «مَنْ قال: رَضِيتُ بِالله رَبّاً»: كذا هنا، وعند النسائي (١) وأبي داود من حديث سابق عن أبي سلام أنه كان في مسجد دمشق، فمرّ به رجل، فقالوا: هذا خادم النبي رضي فقام إليه، فذكر الحديث.

وهذا هو الصحيح، وهو أبو سلام الأسود.

وقال الذهبي في التجريد: سابق يقال أنه خدم النبي ، وله حديث في الأذكار، وهو وهم، وصوابه: أبو سلام (٢).

وما أشار إليه من أنه سابق كذا جاء في مسند أحمد؛ فإن أحمد ساق هذا الحديث، وقال فيه: عن أبي سلّام عن سابق خادم النبي الله الله عن أبي سلّام عن سابق خادم النبي الله الله عن سابق الحديث، وقال فيه:

<sup>(</sup>١) سنن النسائي الكبرى ٦/ ٤.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٤/ ٣٣٧.

وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الْخَسْفَ. [د: ٧٤،٥، س: ٥٥٢٩].

٣٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ ثُعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «اللهمَّ أَنْتَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللهَ عَلَى مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ (مَنْ قَالْمَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَعَاتَ فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ (مَنْ قَالْمَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَعَاتَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْ رَبُولُ اللهُ عَلَيْ (مَنْ قَالْمَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَعَاتَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ إِلهُ اللّهُ عَلَيْ رَبُولُ اللهُ عَلَيْ وَالْ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٨٧١ قوله: «وَآمِنْ رَوْعَاتِي»: روعاتي هي جمع روعة، وهي المرة الواحدة من الروع؛ الفزع.

قوله: «أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»: أي أذهب من حيث لا أشعر.

وقد فسَّره في الأصل وَكِيعٌ بالخسف.

٣٨٧٢ قوله: «أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ»، وكذلك: «وَأَبُوءُ بِنَانْبِي»: معناه أقرُّ وأَجْرَف.

### ٥١ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

٣٨٧٣ حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بَنُ عَبْدِالَمِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا شُهْيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّهَ كَانَ يَقُولُ إِذَا اللَّخْتَارِ، حَدَّثَنَا شُهْيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي النَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: «اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابًة وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابًة وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابًا وَالْقَرْآنِ العَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ الفَقْرِسَ بَعْدَكَ أَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ». [م: ٢٧١٣، د: ٥ ٥ ٥ ، ت: ٢٠ ٢٤].

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سُعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي

## ٥١ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

٣٨٧٣ قوله: «كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ»: هو بقصر الهمزة، فإذا كان متعدياً كان ممدود الهمزة هذا الأكثر، ويجوز في كل اللازم والمتعدي المد والقصر، والله أعلم.

٣٨٧٤ قوله: «دَاخِلَة إِزَارِهِ»: داخلة الإزار: طرفه وحاشيته مِن داخل، وإنها أمره بداخلته دون خارجته؛ لأن الموتزر يأخذ إزاره مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ لِيَقُل: رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». [خ: ١٣٢٠، م: ٢٧١٤، د: ٥٠٥٠، ت: ١ ٣٤٠].

• ٣٨٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ النَّبِيِّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَتِيْنِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَتِيْنِ وَمَسَحَ بِهَا جَسَدَهُ. [خ: ٦٣١٩، ت: ٣٤٠٦].

بيمينه وشماله، فيلزق ما بشماله على جسده، وهي داخلة إزاره، ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته، فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنها يحل بيمينه خارجة الإزار، وتبقى الداخلة معلقة، وبها يقع النفض لأنها غير مشغولة اليد، كذا قاله ابن الأثير في نهايته (۱).

• ٣٨٧٥ - قوله: «نَفَثَ فِي يَدَيْهِ»: النفث: نفخ لطيف لا ريق معه، كذا أحفظه من كلام النووي (٢٠).

وفي النهاية: النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، لا يكون

<sup>(</sup>۱) النهاية ۲/ ۱۰۷ - ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٨٢/١٤.

٣٨٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عُلُّ قَالَ لِرَجُلٍ: ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللهمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ،

إلا ومعه شيء من الريق(١)، انتهى.

وفي المطالع: النَّفْثُ: النفخ مثل البزاق.

وقيل: مثل التفل إلا أن التفل في قـول أبي عُبيـد لا يكـون إلا ومعـه شيء من الريق.

وقيل: هما سواء، يكون معهم ريق.

وقيل بعكس الأول(٢).

وعبارة الصحاح: النفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل (٣).

والقاموس(٤) بمعنى الصحاح، والله أعلم.

٣٨٧٦ قوله: «لا مَلجَأَ وَلا مَنْجَى»: الأول بالهمز، والثاني بعدمه، وهذا ظاهر، إلا أن رأيتُ بعضهم يشك فيه ويسأل عنه، وبعضهم يهمزهما.

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ١/٢٢٧.

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْراً كَثِيراً». [خ: ٢٤٧، م: ٢٧١، د: ٤٦: ٥، ت: ٣٣٩٤].

٣٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدُهُ، يَعْنِي اليُمْنَى، ثَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ».

### ١٦ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْل

٣٨٧٨ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي جُنَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لا إِلهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلا إِله إِلا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلا إِلله العَلِيم، ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ».

## ١٦ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

٣٨٧٨ قوله: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ»: » هو بتشديد اراء في آخره؛ ومعناه استيقظ، ولا يكون إلا يقظة مع كلام، وقيل: تمطى وأنَّ.

قَالَ الوَلِيدُ: أَوْ قَالَ: «دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا أَثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَّتُهُ». [خ:١١٥٤، د:٥٠٦٠، ت:٣٤١٤].

٣٨٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا أَنَّهُ كَانَ شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ الأَسْلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ: (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. [م:٤٨٩، ت:٢١٦، س:١٦٣٨].

٣٨٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالَمِلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ لله اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [خ:٢١٣٦، اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ لله اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [خ:٢١٧].

٣٨٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

٣٨٧٩ قوله: «يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ: سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ الهَوِيَّ»: الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء مفتوحة، وهو ظرف، ومعناه الحين الطويل من الزمان.

وقيل: هو مختص بالليل.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل ونسخة ابن قدامة: (الهُوِيّ) بضم الهاء وكسر الواو.

عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى طُهُورٍ، ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلُ الله شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الدَّخْرَةِ إِلا أَعْطَاهُ». [د: ٤٢ ٢ ٥ ].

#### ١٧ - بَابِ الدُّعَاء عِنْدَ الكَرْبِ

٣٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي هِ لاَلُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّهِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّهِ أُسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله بَيْ كَلِهَاتٍ أَقُوهُ أَنَّ عِنْدَ الكَرْبِ: «اللهُ، اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً». [د: ٢٥٢٥].

٣٨٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

٣٨٨١ قوله: «عَنْ أَبِي ظَبْيَهَ»: هو بفتح الظاء المعجمة ثم موحدة ساكنة ثم مثناة تحت مفتوحة ثم تاء التأنيث، وكذا هو في أصلنا، ويقال: أبو طيبة باسم مدينة النبي التَّكِيرُ، وثَقه ابن معين وغيرُه.

وقال الدارقطني: ليس به بأس.

قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ»، فِيهَا كُلِّهَا. [خ: ٦٣٤٥، م: ٢٧٣٠، ت: ٣٤٣٥].

## ١٨ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

٣٨٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْولِهِ قَالَ: «اللهمَّ إِنِّي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللهمَّ إِنِّي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِي عَلَى كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللهمَّ إِنِّي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً، أَنْ أَضِلَ أَوْ أَظِلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ عَلَيَّ». أَوْ أَجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ عَلَيَّ هُ. [د: ٤٨٤٥].

#### ١٨ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَرَجَ الرَّاجُلُ مِنْ بَيْتِهِ

٣٨٨٤ قوله: «عن عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ»: هو بفتح العين وكسر الموحدة، و «حميد» مُصغر، تقدَّم.

٣٨٨٥ قوله: «التُّكْلاَنُ عَلَى الله»: التكلان بضم التاء وإسكان الكاف.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (عبدالله بن حسين، عن عطاء بن يسار)، والتصويب من تهذيب الكمال ١٤/ ١٩.

٣٨٨٦ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ، أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ، كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوكَّلاَنِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله قَالا: وُقِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله قَالا: وُقِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله قَالا: وُقِيتَ، وَإِذَا قَالَ: فَيَلقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي ؟». [ز:٥٨٨٣].

#### ١٩ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

٣٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: "إِذَا خُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَلْدُكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُ تُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». [م:٢٠١٨، المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». [م:٢٠١٨، ٢٠].

قال في الصحاح: والتوكل: إظهار العجز، والاعتباد على غيرك، والاسم التُكلان (١).

<sup>(</sup>١) الصحاح ٥/ ١٢٣.

### ٢٠ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيَهَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَي يَقُولُ، وَقَالَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَي يَقُولُ، وَقَالَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ: يَتَعَوَّذُ، إِذَا سَافَرَ: «اللهمَّ إِنِّي أَحُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبِةِ عَبْدُ الكَوْرِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ».

زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً: فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا. [م:١٣٤٣، ت:٣٤٩، س:٩٩٨].

#### ٢٠ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨ قوله: «مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ»: هو شدة السفر ومشقته، والوَعْث: المكان الدهس الذي تغيب فيه الأقدام، ويشق على من يمشي فيه، فجعل مثلاً لكل ما يشق.

قوله: «وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ»: الكآبة الحزن، والمنقلب الرجوع من السفر إلى الوطن، استعاذ من الكآبة والحزن في تلك الحال لما ناله في سفره، أو نال أهله من بعده.

قوله: «وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ»: كذا هنا بالراء، وروي في غير هذا الكتاب: «الكون» (١) بالنون أيضاً، ومعناه النقصان بعد الزيادة.

وقيل: من الفساد بعد الصلاح.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٣٤٣).

## ٢١ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ الْقِدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَاباً مُثْ أَبِيهِ الْقِدَامِ، عَنْ أَبْيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ إِنَّ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَاباً مُثْ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ تَرَكَ مَا هُو فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ، فَيْ مَن الْآفَاقِ تَرَكَ مَا هُو فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ، فَيْ مُن أَفُولُ: «اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ»، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللهم سَيباً فَيُونُ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ»، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللهم مَن الله عَلَى ذَلِكَ. فَافِعاً» مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ الله عَلَى ذَلِكَ. [رافعه ٢٠٥٩، ٣٤٠٥].

وقيل: من الشذوذ بعد الجهاعة، وقيل: من القلة بعد الكثرة.

كارَ عمامته إذا لفُّها على رأسه فاجتمعت، وحارها إذا نقضها فافترقت.

وقيل: حارَ إذا رجع عن أمر جميل كان عليه.

ووهَّم بعضهم رواية النون، وقيل: معناها رجع إلى الفساد بعد النقص، أي: بعد أن كان على الخير مما رجع إليه (١).

٢١ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالمَطَرَ

٣٨٨٩- قوله: «مِنْ أُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ»: إلى جهة من الجهات.

قوله: «اللهم سَيْباً»: هو بالسين المهملة، وروي في غير هذا المكان بالصاد وتشديد المثناة تحت فيهما.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤.

• ٣٨٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَيِ الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللهمَّ اجْعَلَهُ صَيِّباً هَنِيئاً». [رَ:٣٢٥٩، ٣٨٩، ح: ٣٢٠، م: ٩٩٨، ت: ٣٢٥٧].

٣٨٩١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَأَى خِيلَةً تَلَوَّنَ وَجُهُهُ وَتَغَيَّرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتُ (١) سُرِي عَنْهُ، قَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ فَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مَا فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَقُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعَلِّونًا بَلَ هُو مَا لَا مَعْمَا مَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعَلِي كُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُعَالِكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُولَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَالِقًا مَا مُعْمَلًا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ومعناه بالسين عطاء، أي عطاء، ويجوز أن يريد مطراً سائباً أي جارياً.

وبالصاد منهمراً مندفعاً، وأصله الواو من صاب يصوب؛ إذا نزل.

٣٨٩١ قوله: «إِذَا رَأَى نَجِيلَةً»: المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر، وقيل: يجوز غير ذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (أمطرت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كما قال هو)، وعلى (هو) ضبة، والتصويب من نسخة ابن قدامة.

# ٢٢ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ البَلاءِ

٣٨٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَلِي يَخْيَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلاءٍ فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّ ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلاءِ كَائِنٌ (١) مَا كَانَ». [ت: ٣٤٣١].



<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (كائنٌ)، وفي المطبوع: (كائناً).

# بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

## ١ - بَابِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

٣٨٩٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ بَنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلَحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: اللهُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلَحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدَ عَبْدِ الله بنن أَبُولِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُسُوّةِ». [خ: ١٩٨٣، م: ٢٢٧٤، ت: ٢٢٧٢].

٣٥- أَبْوَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

١ - بَابِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

٣٨٩٣ - قوله: «جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ»: كذا المشهور.

وفي مسلم: «خمسة وأربعين»(١).

وفي رواية أخرى: «من ستة وأربعين»، وهو ما في صحيح البخاري (٢٠). وفي مسلم: «من سبعين» (٣).

وفي غير مسلم من رواية ابن عباس: «من أربعين» (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أبي يعلى ١٢/ ٦٣.

٣٨٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهِيِّ اللَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّؤْهِنِ جُوْءٌ مِنْ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّؤْهِنِ جُوْءٌ مِنْ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّوْمِنِ جُوْءٌ مِنْ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّوْمِنِ جُوْءً مِنْ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّوْمِنِ جُوْءً مِنَ النَّبِيِّ فَا اللَّهُ مِنْ النَّبِيِّ فَالَ: «رُؤْيَا اللَّوْمِنِ جُوْءً مِنَ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فَالْ: «رُؤْيَا اللَّوْمِنِ جُوْءً مِنَ النَّبِيِّ فَاللَهُ مِنْ النَّبِيِّ فَالْمَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقُ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلِقُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْم

وفي رواية: «تسعة وأربعين»<sup>(١)</sup>.

وفي رواية: «من خمسين»<sup>(۲)</sup>.

ومن رواية ابن عمر: «من ستة وعشرين».

ومن رواية غيره: «من أربعة وأربعين».

قال القاضي عياض: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي؛ فالمؤمن الصالح تكون رؤياه من ستة وأربعين، والفاسق جزءاً من سبعين، انتهى.

وكأنه لم يقف على رواية ما دون ستة وأربعين.

وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين، والجلي جزء من ستة وأربعين.

وقائل هذا كانه لم يقف على ما دون الستة والأربعين.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/۹۱۲.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية ١٢/ ٢٤٠.

٣٨٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبُوَّةِ». النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [خ:٩٨٩٤].

٣٨٩٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَيَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ».

٣٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الله بْن نُمَيْرٍ، عَنْ نُافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ». [م:٢٢٦٥].

قال الخطابي وغيره: قال بعضُ العلماء: أقام الخطابي وغيره: قال بعضُ العلماء: أقام الله يُسوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة؛ منها بالمدينة عشر، وبمكة ثلاث عشرة بمكة، وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوحي، وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً(١).

وقيل غير ذلك، وبقية الكلام في ذلك انظره من شرح مسلم للنووي (٢)... أن ينظره منه، فإن له بعدها....

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥/ ٢١.

٣٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ الله عَلَى عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ لَهُمُ ٱللهُ مُنَا فَى الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤] عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ لَهُمُ ٱللهُ مُنَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ». [ت: ٢٧٥].

٣٨٩٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ شُكَيُانَ بْنِ مُعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله ﷺ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ». [م:٤٧٩، د:٢٧٨، س:٤٥٥].

# ٢ - بَابِ رُؤْيَة النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

٣٨٩٩- قوله: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ الأَيْلِيُّ»: هو بفتح الهمزة ثـم مثناة تحت ساكنة.

# ٢ - بَابِ رُؤْيَة النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَام

مسألة: سئل عنها النووي؛ وهي أن رؤيته الكليلة في النوم هل تختصُّ بالصالحين أو تكون لهم ولغيرهم؟

فأجاب بأنها تكون لهم ولغيرهم.

• • • ٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّهَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَّنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَّنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَّنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَّنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَتَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَتَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَتَامَثَلُ عَلَى صُورَتِي». [ت:٢٢٧٦].

• ٣٩٠٠ قوله: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُورَتِي»: قال بعض مشايخي فيها قرأته عليه: قال القاضي أبو بكر: معناه أن رؤياه صحيحة وليست بأضغاث.

وقال آخرون: معناه رآه حقيقة.

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون المراد ما إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رآه على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة.

قال بعضُ العلماء: خُصَّ عليه الصلاة والسلام بأن رؤيته في المنام صحيحة، ومُنِع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم كما منعه أن يتصور في صورته في اليقظة إكراماً له.

إذا تقرر ذلك فما سمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام لا يعمل به لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية؛ فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف، والنائم بخلافه.

هذا ما ذكره القاضي حسين في فتاويه في مسألة صيام رمضان، وآخرون من الأصحاب.

••••••

وجزم به في الروضة من زوائده في أوائل النكاح في الكلام على الخصائص، ونقل القاضي عياض الاجماع عليه.

ونقل النووي أيضاً في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم؛ أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع.

ثم قال: وهذا في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به لولاه.

أما إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة؛ فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل بها تقرر من أصل ذلك الشيء (١).

نعم عن فتاوي الحناطي، من جلة أصحابنا، أن إنساناً رأى النبي الله عن منامه على الصفة المنقولة عنه، فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه، وليس مخالفاً لنص ولا إجماع، فقال: فيه وجهان:

أحدهما: يؤخذ بقوله، لأنه مقدَّم على القياس.

وثانيهما: لا؛ لأن القياس دليل، والأحلام لا تعويل عليها، فلا يـترك مـن أجلها الدليل.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١١٥.

٣٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَـازِمٍ، عَـنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «مَـنْ رَآنِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «مَـنْ رَآنِي الْعَلَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي». [خ: ١١٠، م: ٢٢٦٦، د: ٢٣٠٥].

وعن كتاب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني حكاية وجهين في أن الرجل لو رأى النبي ي في المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثالُه إذا استيقظ؟ كذا هو في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عنه.

وفيه أيضاً حكاية وجهين في وجوب التمسك بالحكم من حيث هو في الحالة المذكورة.

وعن روضة الحكام للقاضي شريح، بشين معجمة مضمومة وفي آخره حاء مهملة، من أصحابنا؛ لو كان النبي على قال: لفلان على فلان كذا، هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا؛ وجهان.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ٣/ ٢٣٨.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٨١: «وفيه محمد بن أبي السري، وَنَّقه ابنُ معين وغيرُه، وفيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح».

٣٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ رَانِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لا النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي». [م:٢٢٦٨].

٣٩٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَلُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ المُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْدِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ لِي يَتَمَثَّلُ بَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ الْمُعَدِدِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ عَلَى الْمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ لَا يَتُ مَثَّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْعِ اللَّهُ عَلَى السَّعْمِ فَقَدْ رَآنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَا إِنَّ الشَّيْعِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَلِيْدِ الْعُرِي الْمُنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ

٢٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيُّ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَقَطَةِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي».

٣٩٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي».

تنبيه: جعل القضاعي هذه الخصوصية مما خص بها دون غيره من الأنبياء (١)، وعبر بقوله: إنه حرم على الشيطان أن يتمثل بي، انتهى.

<sup>(</sup>١) غاية السول في خصائص الرسول ص ٢٩٠ - ٢٩٣.

#### ٣- بَابِ الرُّؤْيَا ثَلاثٌ

٣٩٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدْثَنَا هَوْدُنَّ، عَنْ يُحُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الرُّوْيَا ثَلاَثُ ثَكُمْ رُوْيَا فَلاَثُمْرَى مِنَ الله وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا ثَلاَيْقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَليَقُمْ يُصَلِّي ». [خ:٧٠١٧، م:٢٢٦٣، د:٢٢٧، ت:٢٢٧٠].

٣٩٠٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَرْزَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِالله مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَم، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ (١) ابْن آدَمَ، وَمِنْهَا مَا قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ يَهُمُ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى

#### ٤ - بَابِ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

٣٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (ليُحْزِن)، وعليه (خ).

٣٩٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً يَكُرَهُهُ فَالَذَا وَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً يَكُرَهُهُ فَالَذَا وَلَى الله عَنْ الله عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً، وَليَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلاثاً، وَليَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلاثاً، وَليَسْتَعِدُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلاثاً، وَليَسَتَعَوَّل عَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». [خ:٣٢٩١، م:٢٢٦١، د:٢٢٧، ٥: ٢٢٧١].

• ٣٩١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْ بُرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْ بُرِيِّ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَليَتَحَوَّلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَليَسْأَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَليَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا».

٥ - بَابِ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ

٣٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ، فَقَالَ وَاللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّاسَ».

٥- بَابِ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ
٣٩١١ - قوله: «فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ»: أي يتدحرج، يقال: دهديت الحجر، ودهدهتُه.

قوله: «يَعْمِدُ أَحَدكُمْ»: هو مكسور في المضارع، مفتوح في الماضي،

٣٩١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مُعْفَيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلُ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلُ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَلَا يُحَدُّثُهُ وَسَقَطَ رَأْسِي، فَاتَبَعْتُهُ فَأَحَدْتُهُ وَالنَّاسَ فَا لَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي، فَاتَبَعْتُهُ فَأَحَدْتُهُ فَا كَذْتُهُ فَا كَذُنْ بِعِ فَا كَدُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثَنَ بِعِ النَّاسَ». [رَ:٣٩١٣، م:٢٢٦٨].

٣٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي النُّبيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ النَّام». [رَ:٣٩١٨، م:٣٢٦٨].

٦ - بَابِ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادًّ

٣٩١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُلَى عُلْ عُلَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى يُقُولُ: «الرُّوْيَا عَلَى رِجْلِ طُكْرِ مَا لَمْ تُعْبَرُ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ».

عكس صَعِدَ، وهذا ظاهر، إلا أنه جاءني بعضُ النحاة وسألني مستفيداً: كيف النطق به؟ فلهذا قيدتُه.

٣٩١٣ - قوله: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ»: هو بفتح اللام.

٦ - بَابِ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ

٣٩١٤ قوله: «الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ» الحديث: أي إنها على رجل قدر جارٍ، وقضاء ماضٍ؛ مِن خير أو شر، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها،

قَالَ: «وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «لا يَقُصُّهَا إِلا عَلَى وَادًّ، أَوْ ذِي رَأْيٍ». [د: ٢٠٠٥، ت: ٢٢٧٨].

### ٧- بَابِ عَلامَ تُعَبَّرُ بِهِ الرُّؤْيَا؟

٣٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اعْتَبِرُوهَا عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اعْتَبِرُوهَا بِكُنَاهَا، وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ».

#### ٨- بَابِ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُماً كَاذِباً

٣٩١٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَحَلَّمَ حُلُهاً كَاذِباً كَاذِباً كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ». [د: ٢٢٨٣].

مِن قولهم: اقتسموا داراً فطار سهم فلان في ناحيتها؛ أي وقع سهمه وخرج، وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائر.

والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول، فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عُبرت، كما يسقط الذي يكون على رجل طائر بأدنى حركة.

قوله: «إلا عَلَى وَادِّ»: بتشديد الدال؛ من المودة وهي المحبة.

# ٩ - بَابِ أَصْدَق النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً

٣٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِب، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّسُبُوَّةِ». [رَ: ٣٨٩٤، خ: ٣٨٩٠، خ: ٣٩٨٣، خ: ٢٢٢٣].

#### ١٠ - بَابِ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

٣٩١٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ اللَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ اللَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ

# ٩ - بَابِ أَصْدَق النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً

٣٩١٧ - قوله: «إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ»: وفي رواية خارج هذا الكتاب، وهي في الصحيح: «إذا اقترب الزمان»(١)، قالوا: معناه إذا تعادل الليل والنهار.

وقيل: إذا قرب يوم القيامة.

قال النووي: والأول أشهر عند أهل الرؤيا، وجاء في حديث ما يؤيد الثاني (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٠١٧)، وصحيح مسلم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥/ ٢٠، وفيه: «والأول أشهر عند أهل غير الرؤيا»، فليتأمل.

رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَأَيْتُ فِي المَنامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ (١) سَمْناً وَعَسَلاً، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا؛ فَالمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُ، وَرَأَيْتُ سَبَباً وَاصِلاً إِلَى السَّمَاءِ، رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي أَعْبُرُهَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «اعْبُرُها»، قَالَ: أَمَّا الظُلَّةُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي أَعْبُرُهُا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «اعْبُرُها»، قَالَ: أَمَّا الظُلَّةُ فَالإِسْلامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنْهَا مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُو القُرْآنُ حَلاَوتُهُ وَلِيْنُهُ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنْهَا مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُو القُرْآنُ حَلاَوتُهُ وَلِيْنُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالآخِدُ مِنَ الْحَقِّ، أَخَذُ تَ بِهِ فَعَلاَ بِكَ، ثُمَّ يَكُفُّ فَعَلاَ بِكَ، ثُمَّ يَكُولُ بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُولَ لَكُ مُنْ عَلْو بِهِ، قُلَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، أَخَذُتَ بِهِ فَعَلا بِكَ، ثُمَّ يُولَى لَكُ مُن بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَ لَهُ وَيَعْلُو بِهِ، قَالَ: «أَصَبْتَ بَعْضاً» وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً».

١٠ - بَابِ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

٣٩١٨ - قوله: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً»: أي سحابة.

قوله: «تَنْطُفُ»: هو بضم الطاء المهملة وكسرها، ومعناه تقطرُ.

قوله: «وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ»: أي يأخذون في أكفهم.

قوله: «وَرَأَيْتُ سَبَباً وَاصِلاً»: أي حَبْلاً.

قوله: «أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً»: قال ابن قتيبة و آخرون: معناه

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (تَنْطِفُ) بكسر الطاء المهملة.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَصَبْتُ مِنَ الَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُقْسِمْ يَا أَبِا بَكْرٍ». [خ: ٢٢٦٦، م: ٢٢٦٩، م: ٢٢٦٨.

أصبت في بيان تفسيرها وحقيقة تأويلها، وأخطأت في مُبَادرتك لتفسيرها من غير أَنْ آمرك به.

وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن أراد أنه الكينة لم يأمره بالكلية بتعبيرها، فهذا يردّه قوله: «عبرها».

وإن أراد أن أبا بكر ابتدأ بقوله: «دعني أعبرها» فهذا جيد.

وقد قال جماعة: إن الذي قاله ابن قتيبة مردود؛ لأنه السَّيِّ قد أذن له في ذلك.

وحملُ كلام ابن قتيبة على الصورة الثانية أولى.

وقال بعضهم: إنها أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائبي رأى ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا تفسير العسل فقط، وترك السمن وتفسيره السنة، وكان حقُّه أن يقول: القرآن والسنة، وإلى هذا أشار الطحاوي.

وقال آخرون: وقع الخطأ في خلع عثمان؛ لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه، وفسّره الصديق بأنه

٣٩١٨م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّه عِنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله، رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّاعَاءِ وَالأَرْضِ، تَنْطِفُ سَمْناً وَعَسَلاً، فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ.

يأخذ به رجل فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به، وعثمان قد خلع قهراً وقُتل، وولي غيره، والصواب في تفسيره أن يحمل وصلُه على ولاية غيره من قومه.

وقال آخرون: الخطأ في سؤاله ليعبرها(٢).

وعلى هذا حملتُ أنا كلام ابن قُتيبة من غير أن أنظره لأحدٍ.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (يَعبُرها)، بضم الباء المخففة.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥/ ٢٩.

فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ».

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُالله يُكْثِرُ الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ.[رَ: ٥٥١، خ: ٤٤٠، م: ٢٤٧٩، ت: ٢٤٠١].

٣٩٢٠ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ مُسلَمَة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَة، عَنِ الْمُسَبَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ خَرَشَة بْنِ الْمُسَبِّ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ خَرَشَة بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَقُلَى اللهِ الل

• ٣٩٢٠ قوله: «فَجَلَسْتُ إِلَى أَشيخَةٍ»: الأَشيخة لعله جمع لشيخ، ولشيخ جموعٌ: شُيوخ وشِيوخ، بضم الشين وكسرها، وأشياخ، وشِيَخة كعِنَبة، وشِيْخة كغِنَبة، وشِيْخة كغِنَبة، وشِيْخة كغِنْبة، ومَشْيُوخَاء، ومَشْيُخاء، ومشايخ.

وتصغيره: شييخ وشِيَيخ، وشُويخ، وهي قليلة، ولم يعرفها الجوهري، وذكرها شيخنا مجد الدين (١٠).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص٣٢٥.

فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَلَى يَسَارِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ عَرَضَتْ طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي فَسَلَكْتُهَا، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلٍ زَلِقٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحَلَ (١) بِي، فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ، فَلَمْ أَتَقَارً

قوله: «فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ»: المنهَجُ الطريق الواضح، ويثال له أيضاً: النهج والمنهاج.

قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحلَ بِي»: زحل بفتح الزاي والحاء المهملة وفي آخره لام، هكذا في أصلنا مجود، وقد ذكره ابن الأثير في «زجل» بالجيم (٢)، وكذا أحفظه، وقال: أي رماني ودفع بي.

ومعناه على تقدير صحة ما في الأصل من أنه بالحاء المهملة، نحاني عن مكاني، يقال: زحل عن مقامه وتزحل إذا زال عنه.

وقال ابن قرقول في مطالعه في الزاي مع الجيم: وزَجَلَ بِي: رماني، وأكشر ما يستعمل في الشيء الرخو، وللعذري، يعني من رواة مسلم: «فَزَحَلَ بِي» بالحاء المغفلة، يعنى المهملة.

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط سبط ابن العجمي: أخرجه ابن الأثير في الزاي مع الجيم، فاعلمه، وذكره ابن قرقول في مطالعه في الزاي مع الجيم، ومعناه رماني، وأكثر ما يستعمل في الشيء الرخو، وللعذري، يعني من رواة مسلم: «فَزَحَلَ بِي» بالحاء المغفلة، يعني المهملة، قال: وهو تصحيف، انتهى.

قلت: وفي نسخة ابن قدامة: (زجل)، وتحت الجيم (ح).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٢٩٧.

وَلَمْ أَثَمَاسَكْ، وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْوَتِهِ حَلَقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحَل بِي حَتَّى أَخَذْتُ بِالعُرْوَةِ، فَقَالَ: اسْتَمْسِكْ، قُلتُ: نَعَمْ، فَضَرَبَ العَمُ ودَ بِرِجْلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالعُرْوَةِ.

قَالَ: قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: «رَأَيْتَ خَيْراً؛ أَمَّا المَنْهَجُ العَظِيمُ فَالمَحْشَرُ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ فَالمَحْشَرُ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَمَّا الجَبَلُ الزَّلِقُ فَمَنْزِلُ الشَّهَدَاءِ، وَأَمَّا العُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَحْتَ بَهَا فَعُرْوَةُ الإِسْلامِ، فَاسْتَمْسِكْ بَهَا خَتَى مَعُوتَ»، فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهُ بْنُ سَلامٍ. [خ:٣٨١٣، م:٢٤٨٤].

٣٩٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى

قال ابن قرقول: وهو تصحیف<sup>(۱)</sup>، انتهی.

قوله: «فِي ذرْوَتِهِ»: هو بكسر الذال المعجمة وضمها؛ أي أعلاه، وذروة كل شيء أعلاه.

قوله: «فَزَحلَ بِي»: هـو مثـل الأول بالحاء المهملـة في أصـلنا، وفيـه ذاك العمل.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٢٢٤.

أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهِلِي إِلَى أَنَّهَا تَهَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَشْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِهَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضاً بَقَراً، وَالله خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا يَوْمَ بَدْرٍ». [خ:٣٦٢٢].

٣٩٢١ - قوله: «فَذَهَبَ وَهَلِي»: يقال: وهَل إلى الشيء بالفتح، يَهِل بالكسر، وهُلاً بالسكون؛ إذا ذهب وهمه إليه.

قوله: «أَوْ هَجَرٌ»: تقدّم أن هجر قاعدة البحرين، وتقدّم الكلام في صرفها والنسبة إليها فيها تقدّم.

قوله: «وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَالله خَيْرٌ»: في غير هذا الكتاب، بل خارج الكتب السنة، وهي في المسند لأحمد وغيره: «بقراً ينحر».

وفي لفظ: «منحرة»، وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بها ذكر؛ فنحر البحر هو قتلُ الصحابة الذين قتلوا في وقعة أحد.

قوله: «وَالله خَيْرٌ»: كذا في أصلنا مرفوعان على أنه مبتدأ وخبر، وكذا رواه جميع الرواة، وهي من جملة الرؤيا، وكأن قائلاً يقولُ: والله خير، ولهذا قال الطَيْرُة في تعبيرها: «وَإِذَا الْحَيْرُ» إلى آخره.

٣٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرِه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ فِي يَدِي عِمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ فِي يَدِي عِمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالعَنْسِيّ». سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُا، فَأَوَّلتُهُمَ هَذَيْنِ الكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةً وَالعَنْسِيّ». [خ: ٣٦٢١، م: ٢٢٩٢].

وقد تكلم القاضي عياض على هذه كلاماً حسناً، فانظره في شرحه لمسلم (۱).

٣٩٢٢ قوله: «مُسَيْلِمَةَ وَالعَنْسِيّ»: أما مسيلمة فهو عدو الله مسيلمة بن حبيب من بني حنيفة، كنيته أبو ثهامة، وهو أول من أدخل البيضة في القارورة، ولا عَقِبَ له، وجمع جموعاً من بني حنيفة وغيرهم، من سفهاء العرب وغوغاءهم، وقصد قتال الصحابة على إثر وفاة رسول الله ، فجهز إليه أبو بكر الصديق الجيوش، وأميرهم خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة من الهجرة، فقاتلوه فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافراً.

قيل: قتله وحشي بن حرب، وقيل غيره، وقُتل خلائق من أتباعه وانهـزم من أفلت منهم وأطفئت آثارهم.

وأما الأسود: فهو الأسود العنسي، واسمه عَبْهَلة بن كعب، ويقال له: ذو الخيار؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو خمار.

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم ٧/ ٢٣٠ - ٢٣٢.

.....

وكان الأسود يعذب ويرى الجهال الأعاجيب، ويسبي بمنطِقه قلب من يسمعه.

وهو ممن ارتد وتنبأ من الكذابين، وكاتبه أهل نجران، وكان هناك من المسلمين عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص، فأخرجوهما أهل نجران وسلموهما إلى الأسود، ثم سار الأسود من نجران إلى صنعاء فملكها، وصفا له ملك اليمن.

وكان خليفته في مذحج عمرو بن معدي كرب، فلما بلغه الطّيلا ذلك بعث رسولاً إلى الأبناء وأمرهم بقتل الأسود؛ إما غيلة وإما مصادمة، وأن يستنجدوا رجالاً من حمير وهمدان.

وكان الأسود قد تغيّر على قيس بن عبد يغوث فاجتمع به جماعة ممن كاتبهم السلام، وتحدثوا معه في قتل الأسود فوافقهم، واجتمعوا بامرأة الأسود وكان الأسود قد قتل أباها فقالت: والله إنه أبغض الناس إليَّ، ولكن الحرس محيطون بقصره فانقبوا عليه البيت، فواعدوها على ذلك ونقبوا البيت، ودخل عليه شخص اسمه فيروز فقتله واحتز رأسه فخار خوار الثور، فابتدر الحرس فقالت زوجته: هذا النبي يوحى إليه، فلما طلع الفجر أمروا المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب.

# ٣٩٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (١) بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ،

وكتب أصحاب النبي بذلك، فورد الخبر من السماء إلى النبي التي التي التي الكين، وأعلم أصحابه بقتل الأسود، ووصل الكتاب بقتل الأسود في خلافة أبي بكر، وكان كما أخبر به التين.

وكان قتل الأسود قبل وفاته التَّكِين بيوم وليلة، وكان من أول خروج الأسود إلى أن قتل أربعة أشهر، نقل ذلك برُمَّته بعضُ المؤرخين (٢).

٣٩٢٣ قوله: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ»: كذا في أصلنا بابن ماجه، وراجعت أطراف المزي من نسختي، وهي صحيحة مقابلة، فإذا فيها: حدثنا معاوية بن هشام لا معاذ (٣).

فنظرت التذهيب للندهبي في ترجمة معاذ بن هشام ومعاوية بن هشام؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (معاذ)، وعليه ضبة بخط سبط ابن العَجَمي، وجاء في هامش الأصل بخطه: صوابه فيها ظهر لي: (معاوية بن هشام)؛ وذلك أني راجعت أطراف المزي من نسخة صحيحة مقابلة عندي، فإذا فيها هذا الحديث، وطرفه عن معاوية بن هشام، لا معاذ بن هشام، فراجعت تذهيب الذهبي فإذا هو قد ذكر في ترجمة معاوية روايته عن على بن صالح، ورواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه.

ولم يذكر في ترجمة معاذ بن هشام روايته عن علي بن صالح، ولا روايـة لأبي بكـر بـن أبي شـيبة عنـه، فغلب على ظني أن هذه خطأ، وأن الصواب: معاوية بن هشام، والله أعلم.

والحديث انفرد به ابن ماجه من هذه الطريق، وأخرجه أبو داود من طريق أخرى.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الوردي ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف (١٨٠٥٥)، وفي المطبوع: معاوية بن هشام، فليحرر.

عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الفَضْلِ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضُواً مِنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: «خَيْراً رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاماً فَتُرْضِعِيهِ»، فَوَلَدَتْ حُسَيْناً أَوْ حَسَناً، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ

فإذا هو قد ذكر في ترجمة معاوية بن هشام أنه روى عن علي بن صالح، وعنه أبو بكر بن أبي شيبة (١).

ونظرت في ترجمة معاذ بن هشام (٢) فلم أره ذكر فيها روايته عن علي بن صالح، ولا رواية لأبي بكر بن أبي شيبة عنه.

فظهر لي أن هذه النسخة التي هي أصلنا الصواب فيها فيها يغلب على ظني: معاوية بن هشام لا معاذ بن هشام، والله أعلم، فضببت أنا على معاذ في أصلنا.

والحديث انفرد به ابن ماجه من هذه الطريق، وأخرجه أبو داود من طريق أخرى.

قوله: «عَنْ قَابُوسَ»: لا ينصرف قابوس للعجمة والعلمية، وهو قابوس بن أبي المخارق، ويقال: ابن المخارق بن سليم الشيباني الكوفي، يروي عن أبيه، وعن أم الفضل زوج العباس، وعنه سماك بن حرب.

قال النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٩/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ٩/ ٢٤.

فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ، فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْجَعْتِ ابْنِي، رَحِمَكِ الله الله عَنْ الل

٣٩٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِالله ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِالله ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمْرَ ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ السَّرَأُس خَرَجَتْ مِنَ عُمْرَ ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ السَّرَأُس خَرَجَتْ مِنَ اللّهِ يَنَةِ فَنُقِلَ إِلَى اللّهِ يَنَةِ فَنُقِلَ إِلَى اللّهِ يَنَةِ فَنُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ» . [خ:٣٩٠٧، ت:٢٢٩].

٣٩٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ الْمَادِ، عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ طَلَحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ طَلَحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله مُحَمَّا بَحِيعاً، وَكَانَ أَحِدُهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَ الجَمِيعا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَ الْجَمِيعا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَ اجْتِهَاداً مِنَ الآخِرِ، فَغَزَا المُجْتَهِدُ فِيْهِمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الآخَرُ بَعْدَهُ الشَّرُهُ مَكَ ثَالِ الْحَرْبَ بَعْدَهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ

٣٩٢٥- قوله: «فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الآخِر مِنْهُما»: الآخر هو بكسر الخاء المعجمة وضم الراء، كذا في أصلنا: الراء مضمومة، ويصحّ جرها على أنه صفة للذي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: فرأيت في المنام.

فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلَحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لِللهَ اللهَ فَلَاكَ، فَبَلَخَ ذَلِكَ رَسُولَ الله اللهِ وَحَدَّثُوهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله اللهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَاداً، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الآخِرُ الجَنَّةَ قَبْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا



<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (مَكُثَ) بضم الكاف.

# بِسْمِ الله الرَّحمن الرَّحِيمِ أَبْوَابُ الفِتَنِ ١ - بَابُ الكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله

٣٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وأُمُواهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ». [رَ: ٧١، خ: ١٤٠٠، م: ٢٠، وأَمْوَاهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ». [رَ: ٧١، خ: ٢٦٠، م: ٢٠،

٣٩٢٨ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلا يَقُولُوا: لا إِلهَ إِلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْواهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ». [م: ٢١، س: ٣٩٧٧].

٣٩٢٩ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَة، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَة، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ فَيُ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُدَكِّرُنَا، إِذْ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ فَي وَهُو يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُدَكِّرُنَا، إِذْ أَبَاهُ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ النَّبِيُ فَي الرَّجُلُ، دَعَاهُ أَنَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ فَي الرَّجُلُ، دَعَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: «هَل تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ الله عَلَيْ فَقَالَ: «هَل تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبُوا

فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلهَ إِلا الله، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَاهُمْ». [س: ٣٩٧٩].

• ٣٩٣ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السَّمَيْطِ بْنِ السَّمِيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: أَتَى نَافِعُ بْنُ الأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ: هَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا اللَّذِي وَقَالُوا: مَا لَلهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَاتَكُونَ فِتَنَةُ مُنَ اللّهِ عَنَى لَاتَكُونَ فِتَنَاهُمْ حَتَى نَفَيْنَاهُمْ، وَيَكُونَ اللّهِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى نَفَيْنَاهُمْ، عَلَى نَفَيْنَاهُمْ، عَلَى اللهُ عَلَى وَعُولِ الله عَلَى وَعُولِ الله عَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى اللّهُ عَلَى وَعُلِي اللهُ عَلَى وَمُولِ الله عَلَى وَمُعَلَى اللهُ عَلَى وَعُلَى وَمُنَاهُمْ، اللهُ عَلَى وَمُن وَسُولِ الله عَلَى وَمُعَلَى وَمُن وَسُولِ الله عَلَى وَبُعَتَ عَيْسَا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى اللّهُ مِن مُنْ وَسُولِ الله عَلَى وَمُن وَسُولِ الله عَلَى وَعُن وَمُن وَمُن وَمُن وَلَا اللهُ عَلَى وَمُعَلَى وَمُن اللّهُ عَلَى وَمُن وَلُولَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَعُل اللهُ عَلَى وَمُعْمَ وَتَالاً شَدِيداً، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، اللهُ اللهُ وَقِي مُنْ وَلُهُ وَمُن وَلُول الله عَلَى وَمُولُ اللهُ عَلَى وَمُولُ الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى اللهُ وَلَا الله وَالَى اللّهُ وَلَا الله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ اللهُ

### أَبْوَابُ الفِتَنِ

## ١ - بَابُ الكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله

• ٣٩٣٠ قوله: «عَنِ السُّمَيْطِ بْنِ سُمَيرِ»: هما بضم السين فيها، وفتح الميم فيها، وقيل: السميط بن عمير.

قوله: «مِنْ لُحُمَتِي»: هو بضم اللام، أي من قرابتي، واللحمة القرابة.

هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟» مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلِيهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَكُ: «فَلا أَنْتَ قَبِلتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلاَ شَقَقْتُ قَلْبَهُ أَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلِيهِ، قَالَ: «فَلا أَنْتَ قَبِلتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلاَ شَقَقْتُ قَلْبَهُ أَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلِيهِ، قَالَ: «فَلا أَنْتَ قَبِلتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلاَ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلِيهِ». قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمْ يَلبَثُ إِلا يَسِيراً وَتَّى مَاتَ، فَذَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُواً نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلَمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الغِلَمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ فِي بَعْضِ تِلكَ فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَالقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلكَ فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَالقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلكَ فَذَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَالقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلكَ الشَّعَاب.

• ٣٩٣م - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأُبْلِيُّ (١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ،

قوله: «فِي بَعْضِ تِلكَ الشِّعَابِ»: الشعاب جمع شعب بكسر الشين المعجمة فيها، وهو ما انفرج بين الجبلين.

٣٩٣٠م- «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْسِ الأيلي»: هو بفتح الهمزة وبعدها مثناة تحت ساكنة، كذا في أصلنا، وما إخاله، بل أقطع به، إلا «الأبُليُّ» بضم الهمزة ثم موحدة مضمومة، وقد ضبطه على الصواب في آخر الكتاب في ذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأيلي)، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: ينبغي أن تحرر هذه النسبة؛ فالذي غلب على ظني أنه (أُبلي) بضم الهمزة ثم موحدة، وكذا هو في باب القبر والبلى، بل أقطع بأنه بضم الهمزة وبعدها موحدة.

عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ، فَنَبَذَتْهُ الأَرْضُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ الأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُو أَشَرُّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللهَ إلا الله».

# ٢ - بَابِ حُرْمَة دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِـهِ

٣٩٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: وَاللَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي حَجَّةِ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «أَلا إِنَّ أَحْرَمَ الأَيامِ يَوْمُكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشَّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْ وَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ وَإِنَّ أَحْرَمَ البَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا، أَلا هَل بَلَعْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا هَل بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللهمَّ اشْهَدْ».

القبر والبلي، والله أعلم.

قوله: «لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ أَشَرّ مِنْهُ»: كذا هو في أصل سهاعنا، وهو لغة.

والفصيح: شر.

قال في الصحاح: ولا يقال أشر إلا في لغة رديئة (١).

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢/ ٢٥٨.

٣٩٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيجَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ وَلَعُهُونَ أَعْظَمُ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ اللهُ عَنْدَ الله حُرْمَةً مِنْكِ وَاللهِ وَدَمُهُ (۱)، وَأَنْ نَظُنَ بِهِ إِلا خَيْراً».

٣٩٣٣ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ بْنُ يَعْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرِيْنٍ، يَحْيَى، جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرِيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرِيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله الله عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». [م: ٢٥٦٤].

٣٩٣٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الجَنْبِيِّ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَـدَّتَهُ،

# ٢- بَابِ حُرْمَة دَمِ المُؤْمِنِ وَمَالِهِ

٣٩٣٢ - قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ»: هو بالنون المفتوحة ثم صاد مهملة.

٣٩٣٣ قوله: «مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ»: هو بضم الكاف وفتح الراء.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (ماله ودمه).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَاهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَطَايَا وَالذُّنُوبَ».

## ٣- بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا». [خ:، م:، د: ٣٩١، ت: ٤٤٨].

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهُ بَهُ عَدُّ فَلَيْسَ مِنَّا». [ت: ١١٢٣].

٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِيَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا غَنَماً لِلعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا،

فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النَّهْبَةَ لا تَحِلُّ». ٤ - بَابٌ سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

٣٩٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَتَالُهُ كُفُرُهُ». [رَ: ٦٩، خ: ٤٨، م: ٦٤، ت: ١٩٨٣، س: ٢١٠٥].

• ٣٩٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الأَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الأَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «سِبَابُ النُسِيمِ فُسُوقُ، وَقِتَالُهُ كُفْرُ».

٣٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

٥- بَابِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ٥- بَابِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ عَنْ عَلَى بْنُ مَهْ دِيً عَلَى الرَّحْوَ بْنُ مَهْ دِيً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ،

٣٩٣٨ - قوله: «فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالقُدُورِ، فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لا تَحَلَّ، وفي ذلك تَحَلَّ، في هذا الحديث دليل على أن ذبيحة السارق والغاصب لا تحل، وفي ذلك خلاف قدَّمتُه فيها مضى.

يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [خ:١٢١، م: ٦٥، س: ١٣١٤].

# ٥ - بَابِ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

٣٩٤٢ - قوله: «عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ اللهَ الله ﷺ قَالَ أنه أسلم الوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»: الحديث فيه من الفوائد الردّ على مَن قال أنه أسلم قبل وفاته السَّيِّ بأربعين يوماً، وهذا الحديث في الصحيحين.

قال ابن قتيبة: قدم جرير على النبي الله سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم (١).

وقد جزم غير واحد بأنه أسلم في رمضان سنة عشر، وتوفي سنة ٤٥هـ، وقيل: ٥١هـ.

قوله: «يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ» الحديث: الرواية برفع الباء، وكذا ي أصلنا، ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بالإسكان.

قال القاضي: وهو إحالة للمعنى.

قال النووي: قال أبو البقاء العكبري: إنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر؛ أي أن ترجعوا يضرب(٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) المعارف ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ٥٥.

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحْمَلٍ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحُمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَيُحَكُمْ، أَوْ عُمَرُ بْنُ مُحْمَدٍ بْنُ مُحْمَدٍ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [خ:٦١٦٦، وَيُلكُمْ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [خ:٢١٦، ٥٠ من ٢٠٦، د:٢٨٦، س:٤١٢٥].

٣٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالا:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِي الأَحْسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «أَلا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ فَلا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي».

٦ - بَابٌ المُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ الله عَزَّ وَجَلَّ

٣٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ،

قال ابن مالك في الكلام الذي له على صحيح البخاري، ولفظه: ويجوز في «يضرب» الرفع والجزم (١)، انتهى.

له: الصُنابح وهو ابن الأعسر الأحمسي البجلي، له صحبة وحديث، وهو: «أنا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ»، وعنه قيس بن أبي حازم وحده، انفرد بالإخراج له ابن ماجه من بين الستة.

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح، ص١٩٨.

عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَابِسِ اليَهَانِيِّ، عَـنْ أَبِي عَوْنَ مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَابِسِ اليَهَانِيِّ، عَـنْ أَبِي عَوْنَ مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا بَكْرٍ الصِّلِّي الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يُكِبَّهُ (١) فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

## ٦ - بَابِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ الله عَزَّ وَجَلَّ

• ٣٩٤٥ – قوله: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُ وَفِي ذِمَّةِ الله»: الذمة: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق، وهو هنا ضمان الله، ويجوز أن يراد الأمان أو العهد، ويجوز أن يراد المجموع.

والعهد لعله الراجح إذ في الحديث: «فَلا تُخْفِرُوا الله فِي عَهْدِهِ».

قوله: «فَلا ثُخْفِرُوا الله فِي عَهْدِهِ»: يقال: خفرت الرجل إذا أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفيراً أي حامياً وكفيلاً، وتخفرت به إذا استجرت به، والجفارة بالكسر والضم: الذمام، وأخفرته إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة؛ أي أزلت خفارته كأشكيته إذا أزلت شكواه، كا قُرئ خارج السبعة: ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥]، أي أزيل عنها خِفاءها أي غطاءها، وهو المراد في الحديث.

قوله: «حَتَّى يُكِبَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»: كذا في أصلنا؛ بضم أوله وكسر الكاف.

<sup>(</sup>١) في الهامش: هذه ...، والأكثر فتح أوله وضم الكاف.

.....

واعلم أن الفعل من هذا متى كان لازماً قلته بالهمز، ومتى كان متعدياً قلته بغير همز، وهذا على القاعدة كذا ذكره غير واحد مع عدة أفعال.

وقد حضرني منها هذه، وهي:

أجفل الظّليمُ، وجفلته الريح.

وأشنق البعير، وشنقته أنا.

وأنْزَفت البئر إذا ذهب ماؤها، ونزفتها أنا.

وأقشع الغيم، وقشعته الريح.

وانسل ريش الطائر، ونسلتُه.

وأَمْرَت الناقة لبنها إذا درَّ لبنها، ومريتها.

وألوت الناقة بذنبها، ولوت ذنبها.

وصرّ الفرس أذنه، وأصرّ بأذنه.

وكبه الله على وجهه، وأكب هو.

وعلوتُ الوسادة، وأعلت عليها.

فعلى هذا ينبغي أن يقرأ هذا «يكبه» بفتح أوله وضم ثانيه، غير أنه ذكر شيخنا مجد الدين في قاموسه ما لفظه: كبَّه: قَلبَه وصرعه، كأكبَّه وكَبْكَبَهُ فأكبَّ، وهو لازم متعدد (۱).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص١٦٤.

٣٩٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنَ عُبَادَةَ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنَ عُبَادَةَ قالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ أَشْعَثُ، عَنِ الخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله عَزَّ وَجَلَّ».

٣٩٤٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهَزِّمِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «المُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْض مَلاَئِكَتِهِ».

#### ٧- بَابِ العَصَبيَّة

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ،

#### ٧- بَابِ العَصَبيَّة

٣٩٤٨ قوله: «عَنْ زِيَادِ بْنِ رَباحٍ»: هو بفتح الراء وبعدها موحدة، كذا في أصلنا، ويقال له: «ابن رياح» بكسر الراء ثم مثناة تحت، وقدَّمَهُ غير واحد، ثقة، تقدّم.

قوله: «تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ»: هي بكسر العين والميم وشدِّها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن رباح)، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: يجوز فيه (ابن رِياح) بكسر الـراء ثـم مثناة، وهو أكثر.

فَقِتْلَةٌ (١) جَاهِلِيَّةٌ». [م:١٨٤٨، س:٤١١٤].

٣٩٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ اليُحْمِدِيُّ،

وحكى بعضُهم الضم في العين؛ عِمِّية وعُمِّية، ويقال: عميا مقصور، ويقال: قتيل عميا إذا لم يُعلم قاتله.

وفسَّرها بعضهم بأنه الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.

قال ابن راهويه: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضاً.

كأنه من التعمية وهو التلبيس.

وقيل: العمية الضلالة، وقيل: في فتنة وجهل.

وقد فسرها في تمام الحديث بقوله: «يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ» (٢).

قوله: «فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»: القِتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة مِن القتل.

٣٩٤٩ قوله: «حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ اليُحْمِدِيُّ»: هو بضم المثناة تحت وسكون الحاء المهملة ثم ميم مكسورة ثم دال مهملة ثم ياء النسب، هذه النسبة إلى «يُحْمِد» بضم الياء وكسر الميم، كيُعْلِم، ويجوز «يُحْمَد» بضم الياء وفتح

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (فَقِتْلةٌ)، إلا أن الشارح جعلها: (فقتلته) وهو موافقٌ لبعض النسخ، فليحرر.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٤/٢٥٤.

عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ (١)، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَمَا فُسَيْلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلتُ النَّبِيَ عَلَى فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ يُجِبُ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلمِ». قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ مِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ يُجِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلمِ». [د:٥١١٩].

الميم كيُمْنَع، وهو أبو قبيلة، كذا قاله شيخنا مجد الدين في قاموسه (٢).

قوله: «عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ اليامي»: كذا في أصلنا، وكتب تجاهه: صوابه: «الشَّامِيّ»، انتهى.

يعني بالشين المعجمة، نسبة إلى الشام، والظاهر أن التصويب جيد، وهذا الرجل رَمْلي.

قال الذهبي: قيل إنه تميمي.

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال ابن عدي: هو خَيْر من عَـبَّاد البصري، ثم ساق له مناكير. وفيه كلامٌ غير ذلك تركته اختصاراً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اليامي)، والتصويب من الهامش، وهامش نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، ص٥٥٣.

### ٨- بَابِ السَّوَادِ الأَعْظَم

• ٣٩٥- حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلامِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الأَعْمَى، أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: هَإِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ، فَإِذَا مَالِكٍ يَقُولُ: هَإِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلافاً فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ».

### ٨- بَابِ السَّوَادِ الأَعْظَم

• ٣٩٥٠ قوله: «حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلامِيُّ»: رأيته في غير كتاب من كتب الأسهاء؛ بتشديد اللام بالقلم، وهو في أصلنا مُدَلَّس.

قوله: «فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ»: قال ابن الأثير: عليك بالسواد الأعظم؛ أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان، وسلوك النهج المستقيم (١).

ونقل ابن القيم في إغاثة اللهفان ما لفظه: سئل محمد بن أسلم الطوسي، وكان مِن أتبع الناس للسُّنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله الإعملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكباً، فها مكنت من ذلك.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ١٩.٤.

### ٩ - بَابِ مَا يَكُونُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٥١ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْمَادِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً صَلاةً فَأَطَالَ فِيها، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً صَلاةً فَأَطَالَ فِيها، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلنَا، أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَطَلتَ اليَوْمَ الصَّلاةَ، قَالَ: «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلاَةً رَغْبَةٍ وَرَهْ عَلَيْ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ سَأَلتُهُ وَرَهْ عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ سَأَلتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُمْلِكُهُمْ غَرَقاً فَا فَا يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُمْلِكُهُمْ غَرَقاً فَا عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُمْلِكُهُمْ غَرَقاً فَا عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُمْلِكُهُمْ غَرَقاً فَا عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ خَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُعْلَى بَأُسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ عَدُوا أَنْ لا يُعْلَى بَالْمُ مُ وَلَا عَلَى اللهُ مُعْلَانِيها، وَسَأَلتُهُ أَنْ لا يُعْلَى بَالْمُعُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اله

عن قوله في الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم»، فقال محمد بن أسلم: هو السواد الأعظم.

قال ابن القيم: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسُّنة داع اليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي مَن فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً (١)، انتهى. وذكر نحوه في معالم الموقعين عن ربِّ العالمين لكن أبهم القائل (٢).

والحديث سنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ٣٩٧.

٣٩٥٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي قِلابَةَ الجَرْمِيِّ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ، عَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «زُوِيَتْ لِي الأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَصْفَرَ أَوِ الأَحْمَرَ وَالأَبيَضَ، يَعْنِي النَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَقِيلَ لِي: إِنَّ مُلكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ، وَإِنِّي سَأَلتُ اللهَ ثَلاثاً؛ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعاً فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً، وَأَنْ لا يَلبِسَهُمْ شِيعاً، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي: إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلا مَرَدَّ لَهُ، وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعاً فَيُهْلِكَهُمْ فِيهِ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَسَتَلَحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِ \_ كِينَ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيباً مِنْ ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ،

٩ - بَابِ مَا يَكُونُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٥٢ قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ»: هو بالشين المعجمة، ثقة، تقدَّم.

قوله: «زُوِيَتْ لِي الأَرْضُ»: أي جمعت.

وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورِينَ لا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَـأْتِي أَمْرُ الله عَزَّ وَجَلَّ». [رَ:١١، م:١٩٢٠، د:٢٥٢، ت:٢١٧٦].

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: لَــ اللهَ عَبْدِ الله مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: مَا أَهْوَلَهُ(١).

قوله: «لا<sup>(٢)</sup> تَزَال طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي» الحديث: الطائفة الجماعة من الناس، ويقع على الواحد كأنه أراد نَفْساً طائفة.

سئل إسحاق بن راهويه عنه، فقال: الطائفة دون الألف، وسيبلغ هذا الأمر الى أن يكون عدة المتمسكين بها كان عليه رسول الله وأصحابه ألفاً، يُسَلِّى بذلك ألا يعجبهم كثرة أهل الباطل.

وأما تعيين مكان هذه الطائفة، ومَن هي؛ ففي الصحيح من قول معاذ: «وهم بالشام»(۳).

وفي صحيح مسلم: «وهم أهل الغرب»(٤).

قيل عن علي بن المديني: الغرب هاهنا الدلو، وأراد هاهنا العرب؛ لأنهم أصحابها والمستقون بها.

<sup>(</sup>١) مقالة أبي الحسن غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في أصل الملك المحسن: (ولن).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٦٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح مسلم (١٩٢٥).

ومَن قال الشام حمله على غرب الأرض، والشام غرب الحجاز.

وقال معاذ كما نقله صاحب المطالع: هم أهل الشام وما رواءه.

وقيل: المراد أهل الحدة والاستبصار في الجهاد ونصر دين الله عز وجل، والغرب: الحدة (١)، انتهى.

كأنه يشير بذلك إلى أنهم أهل إقليمه؛ لأنهم القائمون بالجهاد مع الروم، والله أعلم.

وجاء في حديث: «وهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»(٢)، وهذا لا ينافي ما قاله معاذ؛ لأن بيت المقدس وأكنافه من الشام.

وجاء في حديث كما قاله بعض الحفاظ: «وهم أهل المغرب»، [صار] معنا روايتان نحتاج فيهما إلى الجمع؛ رواية: «الشام» التي هي من كلام معاذ، ورواية: «المغرب»، فيقال (٣).

وأما تعيينهم؛ فقد قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) بيض له المصنف.

٣٩٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زُيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زُيْنَ عُرْمِهِ وَهُو مُحْمَرُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله وَلَي مِنْ نَوْمِهِ وَهُو مُحْمَرُ وَجُهُهُ، وَهُو يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا الله، وَيْلُ لِلعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوجَ وَمَقْدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً».

قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟

وقال البخاري في الصحيح: وهم أهل العلم.

ولا منافاة؛ فأهل الحديث هم أهل العلم.

قال النووي: إن هذه الطائفة منهم محدثون، ومنهم فقهاء، ومنهم مجاهدون (۱)، إلى آخر كلامه.

٣٩٥٣ - قوله: «عَنْ زَيْنَبَ بنت أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ»: هذا السند فيه طرفة من طرف الإسناد؛ وهو أنه قد اجتمع فيه أربع من الصحابيات؛ فأولهن: زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله هي، ترويه عن حبيبة بنت عُبيدالله بن جحش الأسدية ربيبة النبي هي، ترويه عن حبيبة أمّ المؤمنين، عن زينب بنت جحش وهي عمة حبيبة أخت أبيها.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ٦٧.

قَالَ: «إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». [خ:٢١٨٧، م:٢٨٨٠، ت:٢١٨٧].

١٥٩٥٤ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ أَبِي السَّائِب، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، الوَلِيدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ أَبِي السَّائِب، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً عَنْ أَبِيهُا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً إِلا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ بِالعِلم».

٣٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَـالَ: حَـدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي، عَنِ شُقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّـكُمْ يَحْفَظُ

وفیه طرفة أخرى: وهي أن فیه زوجتین وربیبتین، ربیبة عن ربیبة، وزوجة عن زوجة.

وقد أخرج الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل جزءاً فيه أحاديث يروي في كل واحد من أربعة من الصحابة؛ بعضهم عن بعض، وآخره حديث فيه خمسة من الصحابة، وقد ذكرته في ثبتي، وفي تعليقي على صحيح البخاري، وهو عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، عن بلال قال: قال رسول الله على «الموت كفارة لكل مسلم».

قوله: «إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»: أي الفسقُ والفجور.

• ٣٩٥٥ قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَـةَ وَأَبِي»: هو بفتح الهمزة، وهو عبدالله بن نمير، روى ابنه محمد عنه، وعن أبي معاوية.

٣٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَعَبْدُالرَّ هُمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّ هُمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّ هُمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُ وَنَ عَلَيْهِ، إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُ وَنَ عَلَيْهِ، وَلَكَ مَنْذِ لاً، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ

٣٩٥٦ قوله: «فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ»: الخباء: بيت من بيوت الأعراب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فها فوق ذلك فهو بيت، والجمع أخبية.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ليلةً)، وعليه (خ).

خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ: الصَّلاَةُ جَامِعةٌ، فَاجْتَمَعْنَا، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْراً لُهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرّاً لُهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرّاً لُهُمْ، وَإِنَّ أَمَّتُكُمْ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلَهَا، وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلاَءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلاَءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلاَءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، فَإِنَّ آخِرَهُمْ فَي فَيْ فِي أَوْلَا اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ اللهُ فَي أَوْلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُعَالَعُهُمْ بَعْلَمُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا يُعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا لَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْ مُا يُعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى مُا لَعْلَمُهُمْ اللّهُ عَلَى مُلْكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمْ مُن يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله: «وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ»: أي يرمي بالسهام، يقال: انتضل القوم وتناضلوا؛ أي رموا للسبق، وناضله إذا راماه.

قوله: «وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ»: الجَشَر بفتح الجيم والشين المعجمة ثم راء؛ المال يخرج أربابُه يرعى في مكان يمسك فيه، وأصله التباعد.

قال الأصمعي: مال جشر إذا كان لا يأوي إلى أهله.

وقال غيره: وأصله أن الجشر الربيع.

قال أبو عُبيد: الجشر الذين يبيتون مكانهم، ولا يرجعون إلى بيوتهم.

قوله: «ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنُ يَدْفِقُ بَعْضُهَا بَعْضاً»: كذا في أصلنا؛ بفاء بعد الدال ثم قاف؛ من الدفق.

قال في المطالع: «فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا» كذا الرواية بالراء والقافين، وعنـ د الطبري: «فيَدْفِقُ» من الدفق وهو الدفع؛ أي أنها تأتي شيئًا بعد شيء.

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة ابن قدامة: (يُرَقق).

ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَليَ أْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلبِهِ فَليُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ».

قَالَ: فَأَدْخَلَتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقُلَتُ: أَنْشُدُكَ اللهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَـذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذْنَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. [م: ١٨٤٤، د: ٤٢٤٨، س: ٤٩١].

### ١٠ - بَابِ التَّشَبُّتِ فِي الفِتْنَةِ

٣٩٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ الْمَائِلِي بْنُ عَلَا عَبْدُ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

وأما الرواية الأخرى فمعناه تسبب وتسوِّق(١١).

وكذا ذكر هذا اللفظ ابن الأثير في «رقق»، ولم يتعرض لرواية «يدفق» الأولى، وقال: معناه تشوق بتحسينها وتسويلها(٢).

وفي تذكرة القرطبي (٣).

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ما في التذكرة، قال القرطبي في التذكرة ص ٠ ١١٤: وقوله: «يدفق بعضها بعضاً»: أي يتلو بعضها بعضاً، وينصب بعضها على بعض، والتدفق: التصبب.

قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَكَ ةَ، تَبْقَى حُثَاكَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا؟» وَشَبَّكَ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا؟» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ الله، إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ الله، إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِهَا يَعْرِفُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّهِمْ». تَعْرِفُونَ، وَتَدْعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّهِمْ». [٤٣٤٢].

٣٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنِ الْشَعَّثِ (١) بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ:

#### ١٠ - بَابِ التَّ ثَبُّت فِي الفِتْنَةِ

٣٩٥٧ - قوله: «تَبْقَى حُثَالَةٌ»: الحثالة: الرديء من كل شيء.

قوله: «قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ»: أي اختلطتْ.

٣٩٥٨ قوله: «عَنِ المُشَغَّثِ بْنِ طَرِيفٍ»: هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة ثم عين معجمة مشددة مفتوحة ثم مثلثة، كذا في أصلنا، والذي أحفظه ورأيته في كتب الأسهاء مضبوطاً بالعين المهملة كها ضبطته، غير أنه يقال فيه: منبعث، وهو تصحيف، ذكر ذلك الذهبي في غير موضع من كتبه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المشغث)، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: ينبغي أن يحررها الاسم، أعني (المشعث) فإني أحفظه بالعين المهملة، ويقال فيه: (منبعث) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ٨/ ٤٤٦.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ وَمَوْتاً يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ البَيْتُ بِالوَصِيفِ (''؟ " يَعْنِي القَبْرَ، قُلتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ﷺ، أَوْ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، أَوْ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَصَبَّرُ ".

قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعاً يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِي مَسْجِدَكَ فَلا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟» قَالَ: وَرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟» قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالعِفَّةِ».

ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلاً يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالدَّمِ؟»

وهو قاضي هراة، عن عبدالله بن الصامت، لا يُعرف، روى عنه أبو عمران الجوني وحده في الفتن، وهو في ثقات ابن حبان.

قوله: «كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ وَمَوْتاً»، وكذا قوله: «وَجُوعاً»، وكذل قوله: «كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلاً»: منصوب في الكل؛ على أنه مفعول معه.

قوله: «حَتَّى يُقَوَّمَ البَيْتُ بِالوَصِيفِ؟»: البيت هنا القبرُ، والوصيف: العبد، والأمة وصيفة، وجمعها وُصفاء ووصائف، يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد، من كثرة الموتى، وقبر الميت بيته، وكذا فسَّره في الحديث. قوله: «حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ»: هو موضع بالمدينة.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الهامش: في الأصل: بالرصوف.

قُلتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «الحَقْ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا آخُذُ بِسَيْفِي، فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «شَارَكْتَ القَوْمَ إِنْ الله، فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ إِذاً، وَلَكِنِ ادْخُل بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ، فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [د: ٢٦٦١].

٣٩٥٩ - قوله: «حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ المنتشر»: كذا في أصلنا، وعليه ضبة، ومكتوب تجاهه بخط كاتب الأصل: صوابه المشمّس.

كذا قال، ولا أعرفه إلا «المُتَشَمِّسِ» بزيادة تاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المنتشر)، وفي الهامش: صوابه: (المشمس) بل صوابه: (المتشمس).

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لا عُقُولَ أَهُمْ»، ثُمَّ قَالَ الأَشْعَرِيُّ: وَايْمُ الله إِنِّي لأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ، وَايْمُ الله مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا خُرُجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيهَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ، إلا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا خُرُجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيهَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ، إلا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلنَا فِيهَا.

• ٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا

و «أسيد» بفتح الهمزة وكسر السين.

قال ابن المديني: مجهول.

قال الذهبي في الميزان قبل نقل كلام ابن المديني: محلُّه الصدق(١١).

قوله: «وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لا عُقُولَ لَهُمْ»: الهباء الشيء المنبث الذي تراه من ضوء الشمس.

والهباء: دقاق التراب.

فمعنى الحديث، والله أعلم، أن يخلف لهم أناس صغار كالهباء خفة وطيشاً وارتفاعاً.

قلتُ هذا ولم أرَه لأحد، فإن كان صواباً فمِن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومِن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

(١) ميزان الاعتدال ١/ ٤٢١.

عَبْدُالله بْنُ عُبَيْدٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ جُرْدَانَ (۱) قَالَ: حَدَّتْنِي عُدَيْسَةُ (۲) بِنْتُ أَهْبَانَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا البَصْرَةَ دَخَلَ عَلَى أَبِي، فَقَالَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلا تُعِينُنِي عَلَى هَوُلاَءِ القَوْمِ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي تُعِينُنِي عَلَى هَوُلاَءِ القَوْمِ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَيْفِي، قَالَ: فَأَخْرَجِي سَيْفِي، قَالَ: فَلَاء القَوْمِ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فِنْ الله فَا إِذَا هُو خَشَبْ، فَقَالَ: إِنَّ خَلِيلِي سَيْفِي، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ خَلِيلِي فَا إِنْ خَلِيلِي فَا أَنْ فَا الْفَوْمِ ؟ قَالَ: لا حَاجَةً لِي فِيكَ وَلا فِي سَيْفِكَ. [ت:٢٠٠٣].

• ٣٩٦٠ قوله: «حَدَّتَنْنِي عائشةُ بِنْتُ أُهْبَانَ»: كذا رأيته في أصلنا: «عائشة»، والذي أعرفه وذكروه في كتب الأسهاء: «عُدَيْسَةُ»، تصغير عدسة، كذا ذكرها المزي في الأطراف<sup>(۲)</sup>، وكذا ذكرها الذهبي في المؤتلف والمختلف له، ولم يذكرها ابن ماكولا في إكهاله بالكلية، وكأنها عنده لم يقع لها مشتبه، والله أعلم.

«بِنْتُ أُهْبَانَ» بن صيفي الغفاري، روت عن أبيها وعلي، وعنها عبدالله بن عبيد وغيرُه، وأبوها صحابي، وقيل فيه: «وَهْبان» بالواو عوض الهمزة.

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة ابن قدامة: صوابه: (جرادان).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عائشة)، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي ما نصُّه: في كتب الأسماء: عديسة بنت أُهبان، تصغير عدسة، وكذا هو في كتب المؤتلف والمختلف: عديسة، وابئ ماكولا لم يتعرض لها بالكلية، وكأنه لم يقع ما يشتبه بها عنده، والله أعلم، وكذا رأيتها في أطراف المزي: عديسة.

والحديث في الترمذي أيضاً في الفتن.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف (١٧٣٤).

٣٩٦١ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ثَرُوانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ فِتَنا كَقِطَعِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ فِتَنا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّيْ فِيهَا كَيْرٌ مِنَ اللَّيْسِ فِيهَا كَيْرٌ مِنَ اللَّيْسِ فِيهَا كَيْرٌ مِنَ اللَّيْسِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ خَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ». [د؟٥٩].

٣٩٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَوْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ قَالَ: وَعُلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ قَالَ: وَخُدَاتُ عَلَى مُحْمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَاخْتِلاَفٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ (١) فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً فَاضْرِ بْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ (١) فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً فَاضْرِ بْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ الْجُلِسُ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ»، فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ الله عَلْدَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا الله عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩٦٢ - قوله: «فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلتُ مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وقعت بتاء التأنيث الساكنة؛ أي وقعت الفتنة، وفعلتُ بتاء المتكلم المضمومة، فاعلمه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ذلك)، وعليه (خ).

## ١١ - بَابِ إِذَا التَقَى الْمُسْلِحَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إلا كَانَ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

٣٩٦٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَيِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَيِي مُوسَى قَالَ: قَالَ وَالتَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَيِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَيِي مُوسَى قَالَ: قَالَ وَالتَّيْمِيِّ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٣٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْمُسْلِلَمَانِ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْمُسْلِلَمَانِ مَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْمُسْلِلَمَ الْمُعَا صَاحِبَهُ مَمَّا عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَخَلا بَعِيعاً». [م: ٢٨٨٨، س: ٢١١٧].

٣٩٦٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِالحَكَمِ السَّدُوسِيِّ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ».

٣٩٦٥ - قوله: «فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ»: الجُرْف والجُرُف: ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض، ومنه قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

### ١٢ - بَابِ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الفِتْنَةِ

٣٩٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمْحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ زِيَادِ سَيْمِينْ (١) كُوشْ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ:

### ١٢ - بَابِ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الفِتْنَةِ

٣٩٦٧ قوله: «عَنْ زِيَادِ بن سمين كُوشْ»: كذا في أصلنا، والمعروف إنها هو «سيْمِينْ كُوشْ» بكسر السين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم ميم مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم نون، و «كُوش» بضم الكاف وإسكان الواو ثم شين معجمة ساكنة، كذا لقب أبيه، أو اسمه كذا، في الترمذي، وعزاه بعضهم غلى أبي داود، لكن قال أبو داود: لقبه، يعني لقب زياد.

والذي في الترمذي بخط ابن العربي الحافظ كما رأيتُه في باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة ساقه في السند، وقال في آخره: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سمين كوش غير هذا الحديث، انتهى.

وهو زياد بن سليم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سلمى، أبو أمامة العَبْدي مولى عبد القيس، له في أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث واحد عن عبدالله بن عمرو في الفتن، وهو هذا الذي في الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سمين)، والتصويب من الهامش.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ العَرَبَ، قَتْلاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْع السَّيْفِ». [د:٤٢٦٥، ت:٢١٧٨].

٣٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ البَيْلَمَ إِنِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالفِتَنَ، فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ».

٣٩٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَقَاصٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلُ لَهُ شَرَفٌ، فَقَالَ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبِيهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلُ لَهُ شَرَفٌ، فَقَالَ لَهُ عَلَقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِمًا، وَإِنَّ لَكَ حَقّاً، وَإِنِّ رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَوُلاَءِ الأُمَرَاءِ، وَتَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنِّ لَكَ رَحِمًا، وَإِنَّ لَكَ حَقّاً، وَإِنِّ رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَوُلاَءِ الأُمَرَاءِ، وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِهَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي صَاحِبَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَلهُ بَلا يَعْدُنُ فَا لَكُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَلهُ بَهَا لَكَيْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَهُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَهُ بَهَا لَيْتُ كَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَهُ بَهَا لَلْ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَهُ إِلَى الْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ لَهُ إِلَى الْكَلِمَةِ مِنْ رَفِي وَالْكَلِمَةِ مِنْ وَلِي الْكُلُمُ مَا بَلَعُهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَى الْكُلُومُ اللهُ ال

قوله: «تَسْتَنْظِفُ العَرَبَ»: أي تستوعبهم هلاكاً، يقال: استنظفتُ الشيءَ إذا أخذته كله، والعرب منصوب على أنه مفعول به.

وكونه بالظاء المعجمة كذا ذكره ابن الأثير في نهايته (١)، وفي التذكرة للقرطبي قاله بالمهملة (٢)، وقد تصحف عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص١٦٣١.

رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ الله مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْم يَلقَاهُ».

قَالَ عَلَقَمَةُ: فَانْظُرْ وَيُحَكَ مَاذَا تَقُولُ؟ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ (١) أَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلاَلِ بْنِ الحَارِثِ. [ت:١٩١٩].

• ٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنُ الصَّيْدَ لاَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ الله لا يَرَى بِهَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ الله لا يَرَى بِهَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (خ: ٢٤٧٧)، م: ٢٩٨٨، ت: ٢٣١٤].

٣٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ اللَّخِرِ فَليَقُل خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». [خ:١٨٠، م:٤٧، د:١٥٤، م:٢٥، م. ٢٥٠].

٣٩٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَاعِزٍ العَامِرِيِّ، أَنَّ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَاعِزٍ العَامِرِيِّ، أَنَّ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ مَاعِزٍ العَامِرِيِّ، أَنَّ سُعْدٍ، عَنْ ابْنَ عَبْدِ الله الثَّقَفِيَّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ،

<sup>•</sup> ٣٩٧٠ قوله: «فَيَهْوِي بِهَا»: هو بفتح الياء وكسر الواو، ويقال: هَـوَى بالكسر، يهْوِي بالفتح؛ إذا سقط.

<sup>(</sup>١) جملة: (منعنى أن) مستدركة من هامش نسخة ابن قدامة.

٣٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاذِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيْ مَعْمَدٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، النَّبِيِ فَيْ سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، النَّبِي فَيَ سَعْمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : «لَقَدْ سَأَلتَ عَظِيماً ، وَإِنَّهُ النَّبِيرُ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ؛ تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُوثِي اللَّذَى عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ؛ تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُحْوِي اللَّيْلِ » ، ثُمَّ الأَذَكَ عَلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةُ وَالصَّوْمُ جُنَدُ اللهَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٧٣ قوله: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»: هو بضم الجيم وتشديد النون مفتوحة؛ أي وقاية تقي صاحبَهُ ما يؤذيه من الشهوات، والجُنة الوقاية.

قوله: «وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ»: بكسر الذال المعجمة وضمها؛ أعلى الشيء، تقدّمت قبله بقليل.

قوله: «بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ»: ملاك الشيء بكسر الميم؛ أي مقصودُه.

قُلتُ: يَا نَبِيَّ الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا نَتكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، هَل يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلا حَصَائِدُ أَلسِنتِهِمْ؟». [ت:٢٦١٦].

٣٩٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْكِّيُّ قَالَ: صَدِّتَنْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ المَخْزُومِيَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ الْنَبَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لا الْمُمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [ت: ٢٤١٢]. للهُ، إلا الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، وَذِكْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ». [ت: ٢٤١٢].

قوله: «هَل يكبُّ النَّاسَ»: هو بفتح أوله وضم ثانيه، ثلاثي وهو متعدٍ، فإن كان رباعياً كان لازماً، وهذا هو هنا متعدي، وفي أصلنا: «يُكِب» بضم أوله وكسر ثانيه.

وقد تقدَّم قبله بقليل أنه لغة، والأكثرون من أهل اللغة لم يـذكروها، إنـما رأيتها في كلام شيخنا مجد الدين في قاموسه.

قوله: «إلا حَصَائِدُ أَلسِنتِهِمْ»: أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه، وهو جمع، واحدتها حَصِيْدة، تشبيها بها يحصد من الزرع، وتشبيها للسان وما يقطعُه من القول بحد المنجل الذي يُحْصَدُ به.

٣٩٧٤ - قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ»: هـ و بخاء معجمة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم سين مهملة.

قال أبو حاتم: شيخ صالح كتبنا عنه، يعني محمداً.

٣٩٧٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قِيلَ لا بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنَقُولُ القَوْلَ، فَإِذَا خَرْجْنَا قُلنَا غَيْرَهُ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ النَّفَاقَ. [خ ٢١٧٨].

٣٩٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ ضَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيْلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ». [ت:٢٣١٧].

#### ١٣ - بَابِ العُزْلَة

٣٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْـنُ أَبِي حَـازِمٍ قـالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

٣٩٧٦ قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ»: شابور بالشين المعجمة، تقدّم قبل ذلك بيسير.

قوله: «عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيْلَ»: هو بحاء مهملة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم واو مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم لام.

#### ١٣ - بَابِ العُزْلَة

٣٩٧٧- قوله: «عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بَدْرِ الجُهَنِيِّ»: بعجة بفتح الموحدة ثم عين مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم تاء التأنيث، ثقة.

قَالَ: «خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ هُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله، يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا يَبْتَغِي المَوْتَ والقَتْلَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ مَثْنِهِ كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا يَبْتَغِي المَوْتَ والقَتْلَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ (١) مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ (٢)، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ (١) مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ (٢)، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، فَي غُنيْمَةً السَّالَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا فِي خَيْرِ». [م:١٨٨٩].

قوله: «كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً»: الهَيْعَة: الصوت الذي تفْزَع منه وتخافه، وقد هاع يَهِيع هُيُوعاً؛ إذا جَبُن.

قوله: «مَظَانَّهُ»: هو منصوب على أنه مفعول، وهو جمع مَظِنَّة بكسر الظاء؛ وهو موضع الشيء ومعدنه، مَفْعِلة من الظن بمعنى العلم، وكان القياس فتح الظاء.

والمعنى طلبها في المواضع التي يعلمه فيها.

قوله: «في رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشعفِ»، وفي نسخة: «في شِعبة من هذه الشعاب»: أما الأولى فالشعفة بفتح حروفها؛ وهي أعلى الشيء، وشعفة كل شيء أعلاه، وجمعها شعاف، كما قال في الحديث، يريد به رأس جبل من الجبال، ومنه قيل لأعلى شعر الرأس: شعفة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (شعبة)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (الشعاب)، وعليه (خ).

٣٩٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النَّبِيدِيُّ، حَدْثَنِي النُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ، النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ الله أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ اللهُ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ الله إِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ امْرُؤُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ امْرُؤُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ، وَيَهِ مَنْ السِّعَابِ، مَنْ شَرِّهِ». [خ:٢٧٨٦، م:٨٨٨، د:٢٤٨٥، د:٢٤٨٥].

٣٩٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلاَنِيُّ، ابْنُ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَهَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَة بْنَ اليَهَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «مُهُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ «مُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟

وأما الشعاب فجمع شِعب بكسر الشين، وهو الطريق في الجبال، وقد أنثه في الحديث، والطريق فيه التأنيث والتذكير.

٣٩٧٩ قوله: «حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله»: هو بضم الموحدة، ثم شين مهملة ساكنة.

قوله: «مِنْ جِلدَتِنَا»: أي من أنفسنا وعشيرتنا.

قَالَ: «فَالزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، (1) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلا إِمَامُ (1) فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِككَ المَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ». [رَ: ٣٩٨١، خ: ٣٦٠٦، م: ١٨٤٧، د: ٤٢٤٤].

• ٣٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله " عَنْ عَبْدِ الله " الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». [خ: ١٩، د: ٢٦٧، ٥].

المفتوحة ثم بالعين المهملة كذلك ثم بالفاء، وقد رواه بعضهم خارج هذا الكتاب: «سعف» (غ) بالسين المهملة، ولهم فيه غير ذلك من الضبط فلا نطول الكتاب: «سعف» (غ) بالسين المهملة، ولهم فيه غير ذلك من الضبط فلا نطول به، فإن هذا هو المشهور اليوم، وإن كان صاحب المطالع قد ذكره في السين المهملة، وقال: هذا هو المشهور، يعني أنه بالسين المهملة، وذكره أيضاً في الشين المهملة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: قلت.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبدالله بن عبدالرحمن، قال المزي في تهذيب الكال ٢١٦ / ٢١٦ في ترجمة عبدالرحمن بن عبدالله عبدالله بن عبدالرحمن، فيقلب اسمه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) مطالع الأنوار ٥/ ٥٣٠.

٣٩٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّاذُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِللْإِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَكُونُ فِتَنْ عَلَى أَبُوابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَكُونُ فِتَنْ عَلَى أَبُوابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، فَذَيْهُ مَنْ أَنْ تَتُبُعَ أَحَداً مِنْهُمْ». فَأَنْ تَسُمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَداً مِنْهُمْ». [رَ: ٣٩٧٩، خ: ٣٦٠٦، م: ١٨٤٧، د: ٤٢٤٤].

٣٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَصُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «لا يُلدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ». [خ: ١٦٣٣، م: ٢٩٩٨، د: ٤٨٦٢].

٣٩٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ النُّ بَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ النُّ بَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا وَمُعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ النَّه عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُلدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ».

٣٩٨١ - قوله: «حَـدَّثَنَا أَبُـو عَـامِرٍ الخَـزَّازُ»: نسبة إلى الخَـزِّ، واسمه صالح بن رَسْتُم، وثقه أبو داود، ولينه ابن معين وغيره.

قوله: «عَلَى جذْلِ شَجَرَةٍ»: الجذل بكسر الجيم وفتحها وإسكان الذال المعجمة؛ وهو أصل الشجرة تقطع.

ووقع في أصلنا بفتح الجيم بالقلم، وفيه نظر.

## ١٤ - بَابِ الوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

٣٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ اللهِ عَلْ اللهُ بَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٩٨٥ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنِ المُعَلَّى بْنِ نِيلَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الْهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». [م: ٢٩٤٨، ت: ٢٢٠١].

### ١٤ - بَابِ الوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

٣٩٨٥ – قوله: «العِبَادَةُ فِي الْهَـرْجِ كَهِجْـرَةٍ إِلَيَّ»: يقــال: هَــرَج النــاس يهرجون؛ وقعوا في فتنة واختلاط وقتل.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: (كله).

### ٥١ - بَابِ بَدَا الإِسْلامُ غَرِيباً

٣٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَدَأَ الإِسْلامُ عَرْبِياً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ». [م: ١٤٥].

#### ٥١ - بَابِ بَدَا الإِسْلامُ غَرِيباً

٣٩٨٦ - قوله: «بَدَأُ الإِسْلاَمُ»: هو بغير همز؛ معناه ظهر، كـذا في حفظي أنه ضبطه بعضهم، وأنه قال: ويجوز فيه الهمز.

وكذا هو مهموز في أصل سماعنا بسنن ابن ماجه، وكذا هو في الطريق الثانية وكذا في الطريق الثالثة، ولم يترك همزه إلا في التبويب، أي ابتداء.

وقال النووي في شرح مسلم: «بدأ» كذا ضبطناه بالهمز، من الابتداء (١).

ومعناه أنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده؛ لقلة المسلمين يومئذ، وسيعود غريباً كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء، فطوبى للغرباء؛ أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام، ويكونون في آخره، وإنها خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولاً وآخراً، ولزومهم دين الإسلام.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ١٧٦.

٣٩٨٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهْ يَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهْ يَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى للغُرَبَاءِ».

٣٩٨٨ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ». قَالَ: قِيلَ: وَمَنِ الغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِل». [ت:٢٦٢٩].

## ١٦ - بَابِ مَنْ تُرْجَى لَـهُ السَّلَامَةُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٨٩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ابْنُ لَخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِداً عِنْ دَ الله عَلَيْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ

٣٩٨٨ قوله: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ»: النزاع: جمع نازع ونزيع؛ وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بَعُد وغاب.

وقيل: لأنه ينزع إلى وطنه؛ أي ينجذب ويميل.

والمراد الأول؛ أي طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله.

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكُ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لله وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ الله يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ اللَّخْفِيَاءَ اللَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُغْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا أَنَّ قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ».

• ٣٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّاسُ كَإِيلٍ مَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّاسُ كَإِيلٍ مِدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّاسُ كَإِيلٍ مِنَّةٍ، لا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». [خ . ٦٤٩٨، م: ٢٥٤٧، ت: ٢٨٧٢]

## ١٧ - بَابِ افْتِرَاق الأُمَم

٣٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَفَرَّقَتِ اليَهُ ودُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَفَرَّقَ أَبِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [د:٩٥٦، عَلَى إَحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [د:٩٥٦، ٢٦٤،

١٦ - بَابِ مَنْ تُرْجَى لَـهُ السَّلَامَةُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٨٩ - قوله: «إِنَّ الله يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ»: الأخفياء: جمع خفي؛ وهو المعتزل عن الناس، الذي يخفى عليهم مكانه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يقربوا)، وعليه (خ).

٣٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَادٍ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ عَوْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِيَدِهِ لَمُ تُولَةً مَنْ أَكُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ ثَلَاثٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ: «الجَهَاعَةُ».

٣٩٩٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بَنِي أَبُو عَمْدٍو، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ

٣٩٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَـارُونَ، عَـنْ مُحَمَّـدِ ابْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُـنَة مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّى لَـوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّى لَـوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ

## ١٧ - بَابِ افْتِرَاق الْأُمَم

٣٩٩٤ - قوله: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَّة مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»: أي طريقته.

وجاء في غير هذا الكتاب: «سَنَن» بفتح السين والنون؛ أي طريقهم.

ضَبِّ لَدَخَلتُمْ فِيهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ إِذاً؟». [خ:٩١٩].

#### ١٨ - بَابِ فِتْنَةَ الْمَالِ

٣٩٩٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَيْدٍ الْمُعْرِيُّ يَقُولُ: قَامَ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِالله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ أَيُّها النَّاسُ، فَقَالَ: «لا وَالله، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّها النَّاسُ إلا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَيَأْتِي الحَيْرُ مَا يَاللهُ الله عَلَيْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: قُلتُ: وَهَل بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: قُلتُ: وَهَل يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الخَيْرُ لا يَأْتِي إلا بِخَيْرٍ، أَوَخَيْرٌ هُوَ؟ يَأْتِي اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وسَنَنُ الطريق: نهجُه، وسُننه بالضم، وسَننه بفتح السين والنون، وكأن هذا جمع سُنَّة؛ وهي الطريقة.

قوله: «اليَهُود وَالنَّصَارَى»: هما مجروران على أنهما بدل مِنْ مَـنْ المجـرورة بالإضافة.

ويجوز أن يرفعا على تقدير: هم اليهود والنصاري.

ويصح نصبهما على تقدير فعل؛ وهو أتعني اليهود والنصاري، ونحوه، والله أعلم.

إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ (١) أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا الْمَتَلاَتِ

#### ١٨ - بَابِ فِتْنَـة الْمَالِ

٣٩٩٥ - قوله: «يَقْتُلُ حَبَطاً»: هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة ثم بطاء مهملة، وهذا حديث إذا تكلم عليه منفرداً لا يكاد يفهم، وها أنا أسوقه:

قوله: «لا وَالله، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ إِلا مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا»، وذكر الحديث.

ثم قال: «إِنَّ الحَيْرَ لا يَأْتِي إِلا بِخَيْرٍ، أَوَخَيْرٌ هُوَ؟ إِنَّ كُلَّ مَا يُشِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمَّ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْحَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْ تَلاَّتِ امْتَدَّتْ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتُلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِعَيْرِ حَقِّهِ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ».

«الحبط»: الهلاك، وقد روي في غير هذا الكتاب بالخاء المعجمة؛ من التخبط وهو الاضطراب.

و «يلم»: أي يقرب ويدنو من الهلاك.

و «الخضر»: بكسر الضاد المعجمة؛ نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها، وأحرار البقول ما يؤكل غير مطبوخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ضبط (الخضر) بضبطين: (الخَضِر)، و(الخُضَر)، وعليه (معاً).

امْتَدَّتْ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فُمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اللَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ». [خ: ٦٤٢٧، م: ١٠٥٢، س: ٢٥٨١].

في أصلنا: «الخُضر» أيضاً بضم الخاء وفتح الضاد بالقلم؛ وهو جمع خضرة، وقد وقع هذا الحديث للطبري: «إلا آكلة الخُضرة».

ورواه العذري: «الخَضِرة» بكسر الضاد وفتح الخاء.

وأكثر الروايات: «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد من غير تاء التأنيث. وثلط البعير يثلط؛ إذا ألقى رجيعه سهلاً رقيقاً.

ضرب في هذا الحديث مثلين:

أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا والمنع من حقها.

والآخر: للمقتصد في أخذها والنفع بها.

فقوله: "إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم"، مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها؛ وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه، حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال فتنشق أمعائها من ذلك، فتهلك أو تقارب الهلاك، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار، وفي الدنيا بأذى الناس له، وحسدهم إياه، وغير ذلك من أنواع الأذى.

٣٩٩٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ يَنِ يدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ

وأما قوله: "إلا آكلة الخضر"، مثل للمقتصد؛ وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتَحْسُن و تنعم، ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويُبسها حيث لا تجد سواها، وتسميها العرب الجَنْبَة، فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها، فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصر في الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو بنجوةٍ من وبالها كها نجت آكلة الخضر.

ألا تراه قال: «أكلت حتى إذا امتدت خاصر تاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت»، أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت وتجتر وتثلِط، فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط، وإنها تحبط الماشية؛ لأنها تمتلئ بطونها ولا تثلِط ولا تبول، فتنتفخ أجوافها فيعرض لها المرض فتهلك.

وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها، والله أعلم.

٣٩٩٦ قوله: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ»: هو بتشدید الواو، وقد تقدّم غیر مرة.

قوله: «أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ»: رباح بفتح الراء ثم الموحدة.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا الله، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَكَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِين، فَتَجَعُلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضِ». [م:٢٩٦٢].

٣٩٩٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبَيْرِ، أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَحُرُمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُو حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ الله عَلَى أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى بَعْثَ أَبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْقِي بِعِثْ يَتِهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَى هُو صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاءَ بْنَ الجَعْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً

٣٩٩٧- قوله: «بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ»: بلفظ التثنية؛ بلاد معروفة باليمن، وهو عمل فيه مدن، وأعدنها هجَر، تقدَّمت.

قوله: «وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ»: اسم الخضرمي عبدالله بن عباد أو ابن عمار، والعلاء صحابي معروف، وهو حليف بني أمية، وله عشرة إخوة، ولي البحرين فأقره أبو بكر ثم عمر، ولاه عمر البصرة، وتوفي سنة إحدى وعشرين.

فَوَافَوْا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَـاّ صَلَى رَسُولُ الله ﷺ انْصَـرَفَ فَعَرَضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَظُنُّ كُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبِا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» قَالُوا: أَجَل يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» قَالُوا: أَجَل يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا عُبَيْدُةً قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» قَالُوا: أَجَل يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا عُبَيْدُهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ اللّهُ نَيْا عَمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَـا تَنَافَسُوهَا، فَتُهُلِكَكُمْ عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَـا تَنَافَسُوهَا كَـا تَنَافَسُوهَا، فَتُهُلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَـا تَنَافَسُوهَا، فَتُهُلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». [خ: ٢٤٦١، ٣: ٢٤٦٢].

#### ١٩ - بَابِ فِتْنَة النِّسَاءِ

٣٩٩٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ التَّيْمِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيُهَانَ التَّيْمِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيُهَانَ الله عَلَيْ (مَا الله عَلَيْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ الله عَلَيْ التَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ (مَا الله عَلَيْ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». [خ ٢٧٨٠، م: ٢٧٤٠، ت: ٢٧٨٠].

٣٩٩٩ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيُلُ لِلرِّجَالِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ الرِّجَالِ».

• • • • • حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ وَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ قَامَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَامَ

خَطِيباً فَكَانَ فِيهَا قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلوَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ». [م:٢٧٤٢، ت: ٢٩٩١].

١٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ مُحَمِّدٍ مَنْ مُوسَى، عَنْ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ النَّبَيْ، عَنْ عُرْيَنَة عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ إِذْ دَحَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَة تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَمَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ هَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ لُبُسِ الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُر فِي المَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ لِنَا أَيْهَا الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُر فِي المَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ لِسَاقُهُمُ الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُر فِي المَسَاجِدِ».

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم،
 عَـنْ مَـوْلَى أَبِي رُهْـمِ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ المَسْجِدَ،

#### ١٩ - بَابِ فِتْنَـة النِّسَاءِ

عمر عاصم بن عمر الله بن عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر العُمري، ضعفه ابن معين.

وقال البخاري: منكر الحديث، انتهى.

وفيه كلام غير ذلك تركته اختصاراً.

قوله: «عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، اسْمُهُ عُبَيْدٌ»: وهو كما في الأصل اسمه عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم، يروي عن أبي هريرة.

فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: المَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المَسْجِدِ لَمْ تُقْبَل لَهَا صَلاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ». [د:٤١٧٤].

وعنه عاصم بن عبيدالله المقدَّم ذكره أعلاه، وفليح الشماسي وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات.

٣ · • ٤ - قوله: «فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ»: أي تامّة.

قال ابن الأثير: ويجوزُ أن تكون ذات كلام جَزْل؛ أي قوي شديد(١).

قوله: «وَتَكُفُرْنَ العَشِيرَ» أي تجحدن العشير وهو الزوج، والعشير المعاشر كالصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره وبعاشرها، وهو فعيل من العشرة؛ الصحبة.

قوله: «لِذِي لُبِّ»: أي لصاحب عقل، واللب: العقل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٢٧٠.

قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ العَقْلِ فَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا نُقْصَانِ العَقْلِ، وَمََّكُثُ اللَّيَالِيَ مَا فَشَهَادَةُ امْرَ أَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ العَقْلِ، وَمََّكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ». [م: ٨٠، د: ٢٧٩].

# • ٢ - بَابُ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

٤٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَرْوَةَ، هِشَامٍ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْإِنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، هِشَامِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَارِهَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «المُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «المُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٠٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْهُ مَ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُم أَن لَيَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُ مَ ﴿ [المائدة: ٥٠١]، وَإِنَّا سَمِعْنَا وَسُولَ الله عَلَيْهُ يَتُولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا وَأَوُا المُنْكُرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ وَلَيْ يَعُمَّهُمُ اللهُ عِقَابِهِ». قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى: وإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا وَأَوْ المُنْكُرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ عِقَابِهِ». قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى: وإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ.

٤٠٠٤ - قوله: (عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ): كذا في أصلنا، وهو

٠ ٧ - بَابِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "إِنَّ مَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "إِنَّ بِنِي إِسْرَائِيلَ لَبًا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبًا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِنْ الغَدُ لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللهُ فَإِذَا كَانَ الغَدُ لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَوْوا مِنْ فَلُوبَ بِعَضْهِمْ بِبَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَوْوا مِنْ بَغِيضٍ إِسْرَهِ مِلَ لَكِيلَةُ وَلَوْنَ مَرْيَعَ ﴾ خَتَدى بَلَغَ وَلَا يَنْ الغَدْوهُمُ أَولِيلَةَ وَلَكِنَ كَانُونَ الْعَلْمُ مُنُونَ عَلَى لِيكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَعَ ﴾ وَلَا يَعْفَرُوا مِنْ المَعْدُولُ مُنْ فَلِي لِيكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَعَ ﴾ وَلَا يَعْفُولُ مَنْ الْعَلْمُ وَلَكِنَ عَنْهُمُ مَنُ وَلِيلَةً وَلَكِنَ وَعَلَى الْعِيمَ الْقُولُ كَانَ العَلَادَ عَلَى الْعَلْمُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَاكُونَ وَعُلِيلًا مِنْ الْمَالَةُ وَلَيْكَ وَلِيلَةً وَلَكِنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَادَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَ الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالَةُ وَلِيلًا مُولِيلًا مُؤْلِيلًا الللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُولِيلُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مضبب على عثمان، وما أدري لأي شيء ضبب عليه، وهو صواب، اللهم إلا أن يكون لم يقع عثمان في الرواية فضبب عليه، فإن الناس يتساهلون في الضبّة.

وعاصم أحد المجاهيل، يروي عن عروة، وعنه عمرو بن عثمان بن هانئ، ذكره ابن حبان في الثقات.

7 • • • • وله: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الحديث: كذا في أصلنا مرسل، وأبو عبيدة هذا اسمه عامر بن عبدالله بن مسعود.

وساقه ثانياً فقال فيه: عن أبي عبيدة عن عبدالله، وهو كذلك؛ لأنه لم يدرك أباه، وإن شئت سمَّيته في الطريق الثانية منقطعاً. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، وَقَالَ: «لا، حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدي الظَّالِم، فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الحَقِّ أَطْراً» (١). [د:٤٣٣٦، ت:٤٧٤].

٢٠٠٦م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَمْلاَهُ عَلَيَّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَمْلاَهُ عَلَيَّ، قالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي الوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ، بِمِثْلِهِ.

٧٠٠٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ فِيهَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ».

قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي، وَقَالَ: قَدْ وَالله رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا. [ت:٢١٩١].

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ،
 عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

قوله: «فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الحَقِّ أَطْراً»: أي تَعْطِفُوه عليه عطْفاً، يقال: أَطَرَ الشيءَ بالفتح يأطِرُه بالكسر، أَطْراً بفتح الهمزة، وإنها ضبطت ذلك لأني رأيت قليلاً من الناس يُتقنها.

<sup>(</sup>١) في الهامش مانصُّه: لم يذكر المقدسي إرساله.

٩٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لا يُغَيِّرُونَ إِلا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ». [د:٤٣٣٩].

٠١٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ

٩٠٠٩ - قوله: «عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ»: جرير هو بفتح الجيم
 وكسر الراء، وهو جرير بن عبدالله البجلي.

وثِّق عبيدالله المذكور.

٠١٠ ع - قوله: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ»: هـ و بضم السين وفتح اللام، يحيى بن سليم هذا هو يحيى بن سليم الطائفي مؤلى قريش.

وليس هو يحيى بن سليم الهاشمي، ذاك ليس له شيء في هذا الكتاب إنها روي له في أبي داود. مُهَاجِرَةُ البَحْرِ، قَالَ: «أَلا ثُحَدِّنُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟» قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِفَتَّى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ رَهَابِينِهِمْ (١) تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَسَّا ارْتَفَعَتِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَسَّا ارْتَفَعَتِ اللهُ الكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ التَفَتَتُ إِلَيْهِ، قَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللهُ الكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ، بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ وَالآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ، بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَداً. قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَداً. قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟».

وهذا أخرج له الأئمة الستة، ثقة.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال النسائي: مُنكر الحديث عن عُبيدالله بن عمر.

وفيه كلامٌ أكثر من هذا جرحاً وتعديلاً تركته اختصاراً.

قوله: «مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ»: الرهابين جمع راهب، ويجمع أيضاً على رُهبان ورَهَابِنَة ورُهْبَانين

قوله: «كَيْفَ يُقَدِّسُ الله أُمَّةً»: الاسم الجليل فاعل، و «أمة » مفعول، والتقديس التطهير، وهذا ظاهر، وإنها ضبطته إيضاحاً.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (رهبانيتهم)، وعليه (خ).

ا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حَمَّنَا القَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حَمَٰنِ بْنُ مُصْعَبِ
 (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا يُرِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا يُرِيدُ بْنُ هُحَدَّدَةً، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلطَانٍ جَائِرٍ». [ت: ٢١٧٤].

2. الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَرْضَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ الجَمْرَةِ الأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ: "أَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ: "أَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ اللهُ، قَالَ: "كَلِمَةُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ: "أَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ اللهُ، قَالَ: "كَلِمَةُ فَلَمَّا رَمَى عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العُقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فَلَمَّا رَمَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا ٤٠١١ - قوله: «وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ»: عبادة بفتح العين وتخفيف الموحدة.

۲۰۱۲ - قوله: «وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ»: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب.

وقيل: هو للكور مطلقاً مثل الركاب للسرج.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعد)، والتصويب من نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (تُقالُ)، وعليه (خ صح).

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَة؛ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فَيَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهَا، فَقَالَ وَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَة؛ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فِي فَالَ وَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَة؛ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فَيَالَ وَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَة؛ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فَيَالَ وَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَة؛ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فَيَالَ وَعَلَى مُنْكُنْ يُبُدُأُ بِهَا، فَقَالَ وَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السَّنَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهَا لِيُعْ قَالَ السَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبَدَأُ بِهَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَبِلِسَانِهِ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [رَ:١٢٥٥، ١٢٠٥، خ:٥٥، م:٤٥، يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [رَ:١٢٥ ١٢٠، خ:٥٠، م.٤٥].

٣٠١٣ - قوله: «أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ»: تقدَّم في باب ما جاء في صلاة العيدين أول مَن قدَّم الخطبة في العيد على الصلاة فراجعه.

قوله: «فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ»: هذا الرجل في حفظي أنه أبو سعيد، وكذا أبهمه في الكتاب المذكور، وذكرتُ أنه أبو سعيد، وهنا وهناك ما يصرف ذلك عن أبي سعيد؛ لقول أبي سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه.

قوله: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»: أي أقله ثمرة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بيده)، وعليه (خ) و (صح).

## ٢١ - بَابِ قَوْله: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾

١٤ - حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَمِيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمِيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمِيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمْنَ أَلِي مَعْبَرَةً فِي هَذِهِ الآيةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيةٍ؟ قُلتُ: ثَعْلَيْهُ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٢١ - بَابِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]

الراء مثناة تحت، قال الترمذي عقب حديثه: هذا حديث حسن غريب، انتهى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

له في أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث عن أبي أمية عن أبي ثعلب الخشني: «إذا رأيت شحاً مطاعاً» الحديث.

قوله: «سَأَلتَ عَنْهَا خَبِيراً»: هو بتاء المخاطب المفتوحة.

وقوله: «سَأَلتُ عَنْهَا رَسُولَ الله»: هو بتاء المتكلم المضمومة.

وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْراً لا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ العَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، صَبْرٌ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الجَمْرِ، لِلعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً؛ يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمْلُهِ». [د: ٤٣٤١، ت: ٥٨ م].

٤٠١٥ – حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدُّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ مُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ،

وهذا ظاهر، ولكن ربها اشتبه، فإن سألت الأولى لو قرأها الشخص بالضم لكان له وجه، ولكن هكذا ينبغي أن تقرأ، وكذا هو مضبوط في أصلنا.

قوله: «وَرَأَيْتَ أَمْراً لا يَدَانِ لَكَ بِهِ»: يدان تثنية يد، وهو مرفوع على أنه اسم «لا» التي هي بمعنى ليس، والخبر محذوف وتقديره كائنة.

أو أن «لا» هي التي تنفي الجنس، ويدان منصوب على لغة مَن أجرى التثنية بالألف مطلقاً.

ومعناه لا قدرة ولا طاقة، يقال: ما لي بهذا الأمريد ولا يدان؛ لأن المباشرة والدفاع إنها يكون باليد، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه.

١٥ - ٤ - قوله: «حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ»: هو مُصغر، وهذا ظاهر إلا أنه
 ربها اشتبه بالهيثم بن جميل بالجيم مفتوحة وكسر الميم وفي آخره لام.
 وابن حميد له في الأربعة، وابن جميل له في ابن ماجه فقط.

عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى يُتْرَكُ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ»، بإلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ»، قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَنَا؟ قَالَ: «المُلكُ فِي صِغارِكُمْ، وَالعِلمُ فِي رُذَالَتِكُمْ».

قَالَ زَيْدٌ: تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالعِلمُ فِي رُذَالَتِكُمْ»، إِذَا كَانَ العِلمُ فِي الفُسَّاقِ.

قال دحيم عن صاحب الترجمة: كان أعلم الناس بقول مكحول.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال أبو مسهر الغساني: ضعيف قدري، انتهى.

وابن جميل حجةٌ صالحٌ.

قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ»: أبو معيد بضم الميم وفتح العين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم دال مهملة.

قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به.

وقد رُمي بالقدر؛ رماه أبو داود.

ووثَّقه ابنُ معين، تقدَّم.

ومثله عبدالله بن مُعَيد حراني عن النضر بن عربي، في مسند أبي عوانة، خ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يَنْ بَغِي لِلمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ وَسُولُ الله عَلَيْ فَلَهُ يُلِمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَل

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوالَةَ قالَ: حَدَّثَنَا نَهَارُ العَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوالَةَ قالَ: حَدَّثَنَا نَهَارُ العَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ العَبْدَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ العَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَقُولُ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ المُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَ نَ اللهُ عَبْداً عُجَمَّتُهُ قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ».

١٧ - ٤ - قوله: «حَدَّثَنَا نَهَارٌ العَبْدِيُّ»: نهار بفتح النون، ثقة، انفرد ابن
 ماجه بالإخراج له.

ويشتبه به عبدالسلام بن الحسن بن نصر بن بهار، بالموحدة المفتوحة، المعبّر، ويقال: بهارة، وإن لم يكن من طبقته، وهذا الرجل حدث عن ابن ناصر. قوله: «فَإِذَا لَقَنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتَهُ»: لقَّن بفتح اللام وتشديد القاف.



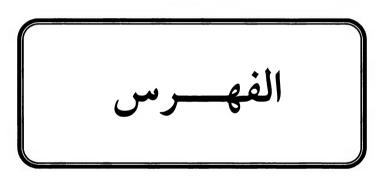

|  | <u> </u> |  |
|--|----------|--|
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٥      | ٨٢ - طَوَافُ الوَدَاعِ                             |
| ٥      | ٨٣- الحَائِضُ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِّعَ        |
| ٨      | ٨٤ حَجَّةُ رَسُولِ الله ﷺ                          |
| ۲۱     | ٥٥- المُحْصَرُ                                     |
| 77     | ٨٦ فِدْيَةُ المُحْصَرِ                             |
| 74     | ٨٧ - الحِجَامَةُ لِلمُحْرِم                        |
| 7 8    | ٨٨ - مَا يَدَّهِنُ بِهِ المُحْرِمُ                 |
| 7 8    | ٨٩ المُحْرِمُ يَمُوتُ                              |
| 77     | ٩٠ - جَزَاءُ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ       |
| 77     | ٩١ - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ                      |
| 47     | ٩٢ - مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ |
| 44     | ٩٣ - الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ |
| 44     | ٩٤ - تَقْلِيدُ البُدْنِ                            |
| 44     | ٥٥ - تَقْلِيدُ الغَنَمِ                            |
| ٣٣     | ٩٦ – إِشْعَارُ البُدْنِ                            |
|        |                                                    |

| ٣٣ | ٩٧ – مَنْ جَلَّلَ البَدَنَةَ                |
|----|---------------------------------------------|
| 33 | ٩٨ – الهَدْيُ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ  |
| 33 | ٩٩ – الهَدْيُ يُسَاقُ مِنْ دُونِ المِيقَاتِ |
| ٣٤ | ١٠٠ - رُكُوبُ البُدْنِ                      |
| 30 | ١٠١ - فِي الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ             |
| 41 | ١٠٢ – أَجْرُ بُيُوتِ مَكَّةَ                |
| ٣٦ | ١٠٣ – فَضْلُ مَكَّةَ                        |
| 49 | ١٠٤ - فَضْلُ الْمَدِينَةِ                   |
| ٤٢ | ٥ • ١ - مَالُ الكَعْبَةِ                    |
| ٤٣ | ١٠٦ – صَومُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ      |
| ٤٥ | ١٠٧ - الطَّوَافُ فِي مَطَرٍ                 |
| ٤٦ | ١٠٨ - الحَجُّ مَاشِياً                      |
| ٤٧ | أَبْوَابُ الأَضَاحِي                        |
| ٤٧ | ١ – أَضَاحِي رَسُولِ الله ﷺ                 |
| ٤٨ | ٢ - الأَضَاحِي وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لا       |
| ٥٣ | ٣- ثَوَابُ الأُضْحِيَّةِ                    |
| ٥٤ | ٤ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ       |

| ٥ - عَنْ كُمْ تَجْزِئَ الْبَكَنَةَ وَالْبَقَرَةَ؟                          | ٥٦ |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٦ - كَمْ تُحْزِئُ مِنَ الغَنَمِ عَنِ البَدَنَةِ؟                           | ٥٧ |
| ٧- مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ                                          | ٦. |
| ٨- مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ                                         | 77 |
| ٩ - مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ       | 70 |
| ١٠ - مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ                                     | 77 |
| ١١ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُلْ فِي العَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ |    |
| <u>و</u> َأَظْفَارِهِ                                                      | ٦٧ |
| ١٢ - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاةِ                  | ٦٨ |
| ١٣ - مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيلِهِ                                     | ٧١ |
| ١٤ - جُلُودُ الأَضَاحِيِّ                                                  | ٧٢ |
| ١٥ - الأَكْلُ مِنْ لِحُومِ الضَّحَايَا                                     | ٧٢ |
| ١٦ - ادِّخَارُ لَحُومِ الأَضَاحِيِّ                                        | ٧٢ |
| ١٧ - الذَّبْحُ بِالْمُصَلَّى                                               | ٧٣ |
| أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ                                                     | ٧٤ |
| ١ - العَقِيقَةُ                                                            | ٧٤ |
| ٧ - الفَرَعَةُ وَالعَتِيرَةُ                                               | ٧٦ |

| ٧٨ | ٣- إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩ | ٤ - التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ                                         |
| ۸٠ | ٥ – مَا يُذَكَّى بِهِ                                                      |
| ۸٥ | ٦ – السَّلخُ                                                               |
| ۸٥ | ٧- النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ                                  |
| ۸٧ | ٨- ذَبِيحَةُ الْمُرْأَةِ                                                   |
| ۸٧ | ٩ - ذَكَاةُ النَّادِّ مِنَ البَهَائِمِ                                     |
| ٨٩ | ١٠ - النَّهْيُ عَنْ صَبْرِ البَّهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ                 |
| ۹. | ١١ - النَّهْيُ عَنْ لَحُومِ الجَلاَّلَةِ                                   |
| 97 | ١٢ – خُحُومُ الحَيْلِ                                                      |
| 97 | ١٣ - لَحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ                                        |
| 97 | ١٤ - خُومُ البِغَالِ                                                       |
| 91 | ١٥ - ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ                                     |
| 99 | أَبْوَابُ الصَّيْدِ                                                        |
| 99 | ١ - قَتْلُ الكِلاَبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ                         |
| ١  | ٢ - النَّهْيُ عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ |
|    | مَاشِيةٍ                                                                   |

| 1 • 1 | ٣- صَيْدُ الكَلبِ                             |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1.7   | ٤ - صَيْدُ كَلبِ المَجُوسيِّ                  |
| 1.7   | ٥ - صَيْدُ القَوْسِ                           |
| 1.4   | ٦ - الصَّيْدُ يَغِيبُ لَيْلَةً                |
| 1 • £ | ٧- صَيْدُ المِعْرَاضِ                         |
| 1.0   | ٨- مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ |
| 1.0   | ٩ - صَيْدُ الحِيتَانِ وَالجَرَادِ             |
| ١٠٨   | ١٠ – مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ                |
| 117.  | ١١ - النَّهْيُ عَنِ الخَذْفِ                  |
| 115   | ١٢ – قَتْلُ الوَزَغِ                          |
| 118   | ١٣ - كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ          |
| 110   | ١٤ - الذِّنْبُ وَالثَّعْلَبُ                  |
| 114   | ١٥ - الضَّبُعُ                                |
| 119   | ١٦ - بَابُ الضَّبِّ                           |
| 171   | ١٧ – بَابُ الأَرْنَبِ                         |
| ١٢٣   | ١٨ - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ البَحْرِ     |
| 177   | ١٩ - بَابُ الغُرَابِ                          |

| 177 | ٠ ٢ - بَابُ الْهِرَّةِ                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨ | أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ                                                            |
| ١٢٨ | ١ - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ                                                     |
| 179 | ٧- بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ                                  |
|     | ٣- بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ |
| 14. | أَمْعَاءٍ                                                                          |
| ۱۳۱ | ٤ – بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ                                        |
| 121 | ٥- بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ                                               |
| 144 | ٦- بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِئاً                                                       |
| ١٣٤ | ٧- بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ                                           |
| ١٣٤ | ٨- بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ                                                     |
| 140 | ٩- بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ                                                       |
| ١٣٦ | ١٠ - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ                                                  |
| ١٣٧ | ١١ - بَابُ الأَكْلِ عِمَّا يَلِيكَ                                                 |
| 18. | ١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ                        |
| 181 | ١٣ - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ                                              |
| 187 | ١٤ - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ                                      |
|     | •                                                                                  |

| 184   | ١٥ - بَابُ مَسْحِ اليَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 184   | ١٦ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ                               |
| 180   | ١٧ - بَابُ الإجْتِهَاعِ عَلَى الطَّعَامِ                                          |
| 187   | ١٨ - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ                                               |
| ١٤٧   | ١٩ - بَابٌ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلَيْنَاوِلهُ مِنْهُ              |
| 184   | • ٢ - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ                              |
|       | ٢١ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ |
| 1 & 9 | يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ                                                  |
| 10.   | ٢٢ - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ                                   |
| 101   | ٢٣ - بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ                                                      |
| 101   | ٢٤ - بَابُ الأَكْلِ فِي المَسْجِدِ                                                |
| 107   | ٥٧ - بَابُ الأَكْلُ قَائِماً                                                      |
| 107   | ٢٦ - بَابُ الدُّبَّاءِ                                                            |
| 104   | ٢٧ - بَابُ اللَّحْمِ                                                              |
| 108   | ٢٨ - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ                                                    |
| 100   | ٢٩ - بَابُ الشِّوَاءِ                                                             |
| 107   | ٣٠- بَابُ الْقَدِيدِ                                                              |

| 107 | ٣١- بَابُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ                |
|-----|------------------------------------------------|
| 107 | ٣٢- بَابُ الْلِحِ                              |
| 104 | ٣٣- بَابُ الْإِنْتِدَامِ بِالخَلِّ             |
| 101 | ٣٤ - بَابُ الزَّيْتِ                           |
| 101 | ٣٥– بَابُ اللَّبَنِ                            |
| 109 | ٣٦- بَابُ الحَلاوَة                            |
| 109 | ٣٧ - بَابُ القِثَّاءِ وَالرُّ طَبِ يُجْمَعَانِ |
| 17. | ٣٨- بَابُ التَّمْرِ                            |
| 171 | ٣٩ - بَابِ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ  |
| 177 | ٠٤ - بَابُ أَكْلِ البَلَحِ بِالتَّمْرِ         |
| 177 | ١ ٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ   |
| ١٦٣ | ٤٢ – بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ                 |
| 178 | ٤٣ – بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ               |
| 178 | ٤٤ – بَابُ الحُوَّارَى                         |
| 177 | ٥ ٤ - بَابُ الرُّ قَاقِ                        |
| 177 | ٤٦ – بَابُ الفَالُوذَجِ                        |
| ١٦٨ | ٤٧ - بَابُ الْحُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ  |

| 179   | ٤٨ – بَابُ خُبْنِ البُرِّ                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٧٠   | ٤٩ - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ                                    |
| 1 V 1 | ٥٠ - بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ، وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ  |
| ١٧٢   | ٥١ - بَابُ مِنَ الإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ |
| ۱۷۳   | ٥٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلقَاءِ الطَّعَامِ                   |
| ١٧٤   | ٥٣ - بَابُ التَّعَوُّ ذِ مِنَ الجُوعِ                           |
| ۱٧٤   | ٥٤ - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ                                    |
| ۱٧٤   | ٥ ٥ - بَابُ الضِّيَافَةِ                                        |
| 100   | ٥٦ - بَابٌ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَراً رَجَعَ               |
| 177   | ٥٧ - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ                |
| ١٧٧   | ٥٨ – بَابِ مَنْ طَبَخَ فَلَيُكْثِرْ مَاءَهُ                     |
| ١٧٧   | ٩ ٥ - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ             |
| ١٨٢   | ٦٠ - بَابُ أَكْلِ الجُبْنِ وَالسَّمْنِ                          |
| ١٨٣   | ٦١ - بَابُ أَكْلِ الشِّادِ                                      |
| 110   | ٦٢ - بَابُ النَّهْي عَنِ الأَكْلِ مُنْبَطِحاً                   |
| ۲۸۱   | أَبْوَابُ الأَشْرِبَةِ                                          |
| ١٨٦   | ١ - بَابِ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ                       |

| 111    | ٢- بَابِ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧    | ٣- بَابِ مُدْمِن الحَمْوِ                                                    |
| ١٨٨    | ٤ - بَابِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ                    |
| 119    | ٥ - بَابِ مَا تَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ                                       |
| 191    | ٦- بَابِ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ                          |
| 197    | ٧- بَابِ التِّجَارَة فِي الخَمْرِ                                            |
| 194    | ٨- بَابِ الْحَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا                           |
| 190    | ٩ - بَابِ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ                                             |
| 197    | ١٠ - بَابِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ                        |
| 197    | ١١ - بَابِ النَّهْ ي عَنِ الخَلِيطَيْنِ                                      |
| ۲      | ١٢ - بَابِ صِفَة النَّبِيذِ وَشُرْبِه                                        |
| 7.7    | ١٣ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ                               |
| 7.0    | ١٤ – بَابِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ                                     |
| Y • 0. | ١٥ - بَابِ نَبِيذ الجَرِّ                                                    |
| 7.7    | ١٦ - بَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ                                               |
| ۲.۸    | ١٧ - بَابِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ                                   |
| 711    | ١٨ - بَابِ الشُّرْبِ بِثَلاَثَةِ أَنْفَاسٍ                                   |

| 717          | ١٩ - بَابِ الْحْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 717          | ٠٧- بَابِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ                       |
| 317          | ٢١ - بَابِ الشُّرْبِ قَائِماً                                  |
| 710          | ٢٢ - بَابِ إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ        |
| 717          | ٢٣ - بَابِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ                          |
| Y 1 V        | ٢٤ - بَابِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ                            |
| <b>Y 1 V</b> | ٢٥ - بَابِ الشُّرْبِ بِالأَكُفِّ وَالكَرْع                     |
| 414          | ٢٦ - بَابِ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً                   |
| 719          | ٢٧ - بَابِ الشُّرْبِ فِي الزُّ جَاجِ                           |
| 771          | أَبْوَابُ الطِّبِّ                                             |
| 771          | ١ - بَابُ مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً |
| 377          | ٧ - بَابِ المَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ                        |
| 377          | ٣- بَابِ الحِمْيَة                                             |
| 770          | ٤ - بَابِ لا تُكْرِهُوا المَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ             |
| 777          | ٥ – بَابِ التَّلبِينَة                                         |
| 777          | ٦ - بَابِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاء                               |
| 74.          | ٧- بَابِ الْعَسَلِ                                             |

| 737    | ٨- بَابِ الكَمْأَة وَالعَجْوَة                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 744    | ٩ - بَابِ السَّنَا وَالسَّنُّوت                                    |
| 747    | ١٠ – بَابِ الصَّلاَة شِفَاءٌ                                       |
| ۲۳۸    | ١١ - بَابِ النَّهْي عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ                      |
| 749    | ١٢ – بَابِ دَوَاء الْمَشِيِّ                                       |
| 7      | ١٣ - بَابِ دَوَاء العُلْرَةِ وَالنَّهْي عَنِ الغَمْزِ              |
| 754    | ١٤ - بَابِ دَوَاء عِرْقِ النَّسَا                                  |
| 754    | ١٥ - بَابِ دَوَاء الجِرَاحَةِ                                      |
| 7 8 0  | ١٦ - بَابِ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ             |
| 7 8 0  | ١٧ - بَابِ دَوَاء ذَاتِ الجَنْبِ                                   |
| 757    | ۱۸ - بَابِ الْحُمَّى                                               |
| 7 8 7  | ١٩ - بَابِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ |
| 7 \$ 1 | ٢٠ - بَابِ الحِجَامَة                                              |
| ۲0٠    | ٢١ - بَابِ مَوْضِع الحِجَامَةِ                                     |
| 707    | ٢٢ - بَابِ فِي أَيِّ الأَيَّامِ يُحْتَجَمُ؟                        |
| 709    | ۲۳ – بَابِ الْكَيِّ                                                |
| 177    | ۲۶ – بَابِ مَنِ اكْتَوَى                                           |

| 777 | ٢٥- بَابِ الكُحْلِ بِالإِثْمِدِ                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 475 | ٢٦ - بَابِ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْراً                          |
| 475 | ٢٧ - بَابِ النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ             |
| 777 | ٢٨ - بَابِ الْإِسْتِشْفَاء بِالقُرْآنِ                     |
| 778 | ٢٩ - بَابِ الْحِنَّاء                                      |
| 778 | ٣٠ - بَابِ أَبْوَال الإِبِلِ                               |
| ۲٧٠ | ٣١- بَابِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ                  |
| ۲٧٠ | ٣٢- بَابِ الْعَيْن                                         |
| 377 | ٣٣- بَابِ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ                   |
| 770 | ٣٤ - بَابِ مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الرُّ قَى                |
| 777 | ٣٥- بَابِ رُقْيَة الحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ                  |
| *** | ٣٦- بَابِ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ |
| 711 | ٣٧- بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الحُمَّى                 |
| 717 | ٣٨- بَابِ النَّفْثِ فِي الرُّ قْيَةِ                       |
| ۲۸۳ | ٣٩- بَابِ تَعْلِيقِ التَّهَائِمِ                           |
| 317 | ٠ ٤ - بَابِ النُّشْرَة                                     |
| 710 | ٤٢ – بَابِ قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ                       |

| ***         | ٤٣ - بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 797         | ٤٤ – بَابِ الجُّذَام                                            |
| 794         | ٥٥ - بَابِ السِّحْر                                             |
| 790         | ٤٦ – بَابِ الفَزَعِ وَالأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ         |
| <b>79</b> A | كِتَابُ اللِّبَاسِ                                              |
| <b>79</b> A | ١ – بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ الله ﷺ                                |
| 4.1         | ٧ - بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً   |
| 4.4         | ٣- بَابِ مَا ثُمِِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ                     |
| 4.0         | ٤ - بَابِ لُبْسِ الصُّوفِ                                       |
| ٣٠٥         | ٥ - بَابِ الثِّيَابِ البَيَاضِ                                  |
| ٣٠٦         | ٦ - بَابِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيَلاَءِ                 |
| ٣•٨         | ٧- بَابِ مَوْضِع الإِزَارِ أَيْنَ هُوَ؟                         |
| ٣1.         | ٨- بَابِ لُبْسِ القَمِيصِ كَمْ هُوَ؟                            |
| ٣1.         | ٩ - بَابِ طُولِ القَمِيصِ كَمْ هُوَ؟                            |
| ٣1.         | ١٠ - بَابِ كُمّ القَمِيصِ كَمْ يَكُونُ؟                         |
| 711         | ١١ – بَابِ حَلِّ الأَزْرَارِ                                    |
| 711         | ١٢ – بَابِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ                                 |
|             |                                                                 |

| 717 | ١٣ - بَابِ ذَيْلِ المَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 318 | ١٤ - بَابِ العِمَامَة السَّوْدَاءِ                                        |
| 410 | ٥ ١ - بَابِ إِرْ خَاء العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ                     |
| 710 | ١٦- بَابِ كَرَاهِيَة لُبْسِ الْحَرِيرِ                                    |
| 414 | ١٧ - بَابِ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ                        |
| 419 | ١٨ - بَابِ الرُّخْصَة فِي العَلَمِ فِي الثَّوْبِ                          |
| ٣٢. | ١٩ - بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ                      |
| ٣٢٣ | ٢٠ - بَابِ لُبْسِ الأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ                                  |
| ٣٢٦ | ٢١ - بَابِ كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ                            |
| ٣٢٨ | ٢٢ - بَابِ الصُّفْرَة لِلرِّ جَالِ                                        |
| ٣٢٨ | ٢٣ - بَابِ البَسْ مَا شِئْتَ مَا أُخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ نَجِيلَةٌ         |
| 449 | ٢٤ - بَابِ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ                           |
| ۲۳. | ٢٥ - بَابِ لِبْس جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ                       |
| 441 | ٢٦ - بَابِ مَنْ كَانَ لا يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ |
| ۱۳۳ | ٢٧ – بَاب صِفَة النِّعَالِ                                                |
| ۲۳۲ | ٢٨- بَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلِعهَا                                    |
| ٣٣٢ | ٢٩ - بَابِ المَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدِ                               |
|     |                                                                           |

| ٣٣٢ | ٣٠- بَابِ الْإِنْتِعَالَ قَائِماً                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣ | ٣١- بَابُ الحِفَافِ الشُّودِ                                |
| ٣٣٣ | ٣٢- بَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ                          |
| ٣٣٦ | ٣٣- بَابِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ                            |
| *** | ٣٤- بَابِ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ                          |
| ٣٣٨ | ٣٥- بَابِ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ                            |
| ٣٣٩ | ٣٦- بَابُ اثِّخَاذِ الجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ                |
| 454 | ٣٧- بَابِ كَرَاهِيَة كَثْرَةِ الشَّعَرِ                     |
| ٣٤٣ | ٣٨- بَابِ النَّهْيِ عَنِ القَزَعِ                           |
| ٣٤٣ | ٣٩- بَابِ نَقْشِ الْحَاتَمِ                                 |
| 788 | ٠ ٤ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ                |
| 451 | ٤١ – بَابِ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمَهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ |
| ٣٤٦ | ٤٢ - بَابِ التَّخَتُّم بِاليَمِينِ                          |
| 827 | ٤٣ - بَابِ التَّخَتُّم فِي الإِبْهَامِ                      |
| 451 | ٤٤ - بَابِ الصُّورِ فِي البَيْتِ                            |
| 250 | ٥٤ - بَابِ الصُّور فِيهَا يُوطَأُ                           |
| 257 | ٤٦ - بَابِ الْمَيَاثِرِ الحُمْر                             |

| 459         | ٤٧ – بَابِ رُكُوبِ النُّمُورِ                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 404         | أَبْوَابُ الأَدَبِ                                        |
| 404         | ١ – بَابِ بِرّ الوَالِدَيْنِ                              |
| 400         | ٢ - بَابِ صِل مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ                   |
| <b>70</b> V | ٣- بَابِ بِرّ الْوَالِدِ، وَالْإِحْسَانَ إِلَى الْبَنَاتِ |
| ٣٦.         | ٤ - بَابُ حَقِّ الجِوَارِ                                 |
| ٣٦.         | ٥ - بَابِ حَقّ الضَّيْفِ                                  |
| 475         | ٦ - بَابِ حَقّ الْيَتِيمِ                                 |
| 470         | ٧- بَابِ إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ                 |
| ٣٦٦         | ٨- بَابِ فَضْل صَدَقَةِ الْمَاءِ                          |
| 419         | ٩ – بَابِ الرِّفْق                                        |
| ٣٧٠         | ١٠ - بَابِ الإِحْسَان إِلَى الْمَالِيكِ                   |
| ٣٧١         | ١١ - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ                            |
| ٣٧١         | ١٢ – بَابِ رَدِّ السَّلامِ                                |
| 377         | ١٣ - بَابِ رَدِّ السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ        |
| 277         | ١٤ - بَابِ السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ      |
| ۲۷٦         | ١٥ - بَابِ الْمُصَافَحَة                                  |

| ***  | ١٦ - بَابِ الرَّ جُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّ جُلِ                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧  | ١٧ – بَابِ الإِسْتِئْذَان                                        |
| ٣٨٠  | ١٨ - بَابِ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟            |
| ٣٨٠  | ١٩ – بَابِ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ          |
| ۳۸۱  | ٠٧- بَابِ تَشْمِيت العَاطِسِ                                     |
| ٣٨٢  | ٢١ - بَابِ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ                         |
| ۳۸۳  | ٢٢ - بَابِ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ |
| ۳۸۳  | ٢٣ – بَابِ المَعَاذِير                                           |
| 47.5 | ۲۶ – بَابِ الْمُزَاحِ                                            |
| ۳۸۹  | ٢٥ - بَابِ نَتْف الشَّيْبِ                                       |
| ٣٨٩  | ٢٦ - بَابِ الجِحْلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ               |
| 44.  | ٢٧- بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإِضْطِجَاعِ عَلَى الوَجْهِ            |
| 44.  | ٢٨ - بَابِ تَعْلِيمِ النُّجُومِ                                  |
| 491  | ٢٩ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ                         |
| 491  | ٣٠ - بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ                      |
| 441  | ٣١ – بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ                         |
| ٣٩٣  | ٣٢ – بَابِ تَغْيِيرِ الْأَسْرَاءِ                                |

| 499 | ٣٣- بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢ | ٣٤- بَابِ الرَّجُلِ يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ     |
| ٤٠٣ | ٣٥– بَابِ الأَلقَابِ                                       |
| ٤٠٤ | ٣٦ - بَابُ الْمُدْحِ                                       |
| ٤٠٥ | ٣٧ – بَابِ الْمُسْتَشَارِ مُوْ تَعَنُ                      |
| ٤٠٥ | ٣٨- بَابِ دُنُحول الحَيَّامِ                               |
| ٤٠٧ | ٣٩- بَابِ الْإِطِّلاَء بِالنُّورَةِ                        |
| ٤٠٨ | • ٤ - بَابُ القَصَصِ                                       |
| ٤٠٨ | ٤١ – بَابِ الشِّعْر                                        |
| ٤١٠ | ٤٢ – بَابِ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ                       |
| 113 | ٤٣ - بَابِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ                           |
| 113 | ٤٤ – بَابِ اللَّعِبِ بِالحَمَّامِ                          |
| ٤١٤ | ٥ ٤ - بَابِ كَرَاهِيَة الْوَحْدَةِ                         |
| ٤١٤ | ٤٦ - بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ المَبِيتِ             |
| ٤١٥ | ٤٧ - بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ      |
| ٤١٥ | ٤٨ – بَابِ رُكُوبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَائَةٍ                 |
| ٤١٦ | ٤٩ – بَابِ تَثْرِيبِ الْكِتَابِ                            |

| ٤١٧   | ٠ ٥ - بَابِ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ          |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١٧   | ٥ - بَابِ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَليَأْخُذْ بِنِصَالِمِا |
| ٤١٨   | ٥٢ - بَابُ ثَوَابِ القُرْآنِ                                 |
| £ 7 V | ٥٣ – بَابِ فَضْلِ الذِّكْرِ                                  |
| 231   | ٥٥ - بَابِ فَضْل لا إِلَهَ إِلا الله                         |
| 888   | ٥٥ - بَابِ فَضْلِ الْحَامِدِينَ                              |
| ٤٣٨   | ٥٦ - بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ                               |
| 2 2 3 | ٥٧ – بَابِ الإِسْتِغْفَار                                    |
| 233   | ٥٨ - بَابِ فَضْلِ الْعَمَلِ                                  |
| 880   | ٥٩ - بَابِ مَا جَاءَ فِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله  |
| ११७   | أَبْوَابُ الدُّعَاءِ                                         |
| ११२   | ١ - بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ                                  |
| £ £ V | ۲ – بَابِ دُعَاء رَسُولِ الله ﷺ                              |
| 808   | ٣- بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ                 |
| ٤٥٨   | ٤ - بَابُ الجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ                        |
| १७    | ٥ - بَابِ الدُّعَاء بِالعَفْوِ وَالعَافِيَةِ                 |
| ٤٦١   | ٦ - بَابِ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ     |

| 173 | ٧- بَابِ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 277 | ٨- بَابِ لا يَقُولُ الرَّجُلُ اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ             |
| 773 | ٩ - بَابِ اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ                                         |
| १२० | • ١ - بَابِ أَسْمَاء الله عَزَّ وَجَلَّ                                   |
| 277 | ١١ – بَابِ دَعْوَة الوَالِدِ وَدَعْوَة المَظْلُومِ                        |
| ٤٦٧ | ١٢ - بَابِ كَرَاهِيَة الإعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ                         |
| ٤٦٨ | ١٣ – بَابِ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ                               |
| १२९ | ١٤ – بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى      |
| ٤٧٣ | ١٥ – بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ                   |
| ٤٧٦ | ١٦ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ                |
| ٤٧٨ | ١٧ - بَابِ الدُّعَاء عِنْدَ الكَرْبِ                                      |
| ٤٧٩ | ١٨ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ          |
| ٤٨٠ | ١٩ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ                         |
| ٤٨١ | ٢٠ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ                       |
| ٤٨٢ | ٢١ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ  |
| ٤٨٤ | ٢٢ - بَابِ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ البَلاَءِ |
| ٤٨٥ | أَبْوَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا                                            |

| ٤٨٥  | ١ - بَابِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ ثُرَى لَهُ              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨  | ٢ - بَابِ رُؤْيَة النَّبِيِّ عِلا فِي المَنَامِ                                     |
| ۲۹ ع | ٣- بَابِ الرُّؤْيَا ثَلاَثُ                                                         |
| ٤٩٣  | ٤ – بَابِ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا                                            |
| 898  | ٥ - بَابِ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ |
| 890  | ٦- بَابِ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلاَ يَقُصُّهَا إِلا عَلَى وَادِّ     |
| १९७  | ٧- بَابِ عَلامَ تُعَبَّرُ بِهِ الرُّؤْيَا؟                                          |
| १९७  | ٨- بَابِ مَنْ ثَحَلَّمَ حُلُماً كَاذِباً                                            |
| £9V  | ٩ - بَابِ أَصْدَق النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً                            |
| £9V  | ١٠ – بَابِ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا                                                     |
| 011  | أَبْوَابُ الفِتَنِ                                                                  |
| 011  | ١ - بَابُ الكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله                                 |
| 018  | ٢- بَابِ حُرْمَة دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ                                         |
| ۲۱٥  | ٣- بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ                                                 |
| ٥١٧  | ٤ - بَابٌ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                           |
| ٥١٧  | ٥ - بَابِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِ ـبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ            |
|      | بَعْضٍ                                                                              |
| 019  | ٦٠ - بَابٌ الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ الله عَزَّ وَجَلَّ                            |

| 077   | ٧- بَابِ الْعَصَبِيَّة                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 070   | ٨- بَابِ السَّوَادِ الأَعْظَم                                                    |
| ٥٢٦   | ٩ - بَابِ مَا يَكُونُ مِنَ الفِتَنِ                                              |
| ٥٣٤   | ٠١ - بَابِ التَّنْبُّتِ فِي الفِتْنَةِ                                           |
| 0 { 1 | ١١ – بَابِ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا                         |
| 0 2 7 | ١٢ – بَابِ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الفِتْنَةِ                                       |
| ٥٤٧   | ١٣ - بَابِ العُزْلَة                                                             |
| 007   | ١٤ - بَابِ الوُّقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ                                        |
| ٥٥٣   | ١٥ - بَابِ بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً                                           |
| 008   | ١٦ - بَابِ مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الفِتَنِ                          |
| 000   | ١٧ - بَابِ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ                                                  |
| 007   | ١٨ – بَابِ فِتْنَةَ الْمَالِ                                                     |
| ٢٢٥   | ١٩ - بَابِ فِتْنَةَ النِّسَاءِ                                                   |
| 070   | ٢٠ - بَابُ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ                   |
| OVY   | ٢١ - بَابِ قَوْلِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ |
| ٥٧٧   | الفهرس                                                                           |